فنشسى فنأذب

إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي

مع تحيات : MICO MARK

Mico\_maher@hotmail.com



فوقه سقفا من البلاسةيك الأبيض •

تحسس بأصبابعه ذلك الشيء الذي يرقد عليسه • انه سرير أو لعله أريكة من الجلد الطرى ، ولمح بطرف عينه عن يمينه كوة زجاجية تطل على سماء ٠ وسسمع مسوت رجل يغنى • سمع صوتا مرحا يردد كلمات غريية بلغة لا يتبينها أو لا يعرفها ولا يفهمها • ولكن الصوت مرح لا شك في ذلك ، كأنه يفتح عينيه على صباح مشرق · الصوت المرح يدخل على نفسه سكينة لم يالفها منذ زمن طويل ٠٠ آه ٠٠ آه ٠٠ هل آن الآوان بعد كل هذه السنوات ، بعد كل هذا العذاب ، بعد ايام الشناء والمرارة ليسترين • واكن كيف يستربح وهذا الغناء المرح ينطلق بكلمات غير مفهومة تلزمه الحذر وتغرض عليه أن يحتاط •

لعل من الحكمة أن يستجمع ذاكرته قبل أن يقدم على حركة متسرعة قدل على أنه استبقظ ، لابد أنه الآن طائر في السماء متجها الى ذلك المكان المجهول الذي سيقضى فيه أجازته • آه لو كان صحيحا أنها أجازة وأيام راحة • على أية حال هذه هي غرصته الأخيرة ٠ لو ضاعت منه هذه الفرضة ، فلا يدرى ماذا يكون ٠

لقد جازف وقبل المضاطرة ، ليس أمامه الا أن يقبل . وعندما سسألوه اذا كان قد اتخذ قراره وقبل القيام بهده الرحلة ، كانوا يطلبون منه شميئا لا يملكه ، فهو عاجز عن اتخاذ مثل هذا القرار حتى ولو أنه تظاهر بأنه يقرر ويقبل وهو في حقيقة الأمر ، يفر ويهرب ويستسلم لذلك المجهول الذى يخلصه من واقع يفترسه ويفتك به ٠

ولقد اتخذوا احتياطات كثيرة ليتأكدوا أنه لأن يعلم الى أين هو داهب ولكن من يدرى ، لعله استيقظ قبل الاوان ، ريما لو اطل من الكوة الزجاجية يستطيع أن يتبين بعض المسالم الجغرافية التي تكثيف له عن خط سيره أو تساعده على أن يخمن موقعه من خريطة العالم •

كان مولعا في أسفاره السابقة بمراقبة ما يراه تحته من نافذة الطائرة وهو يذكر مشاهد ومعالم محقورة في ذاكرته ، جبال الألب ، كعب حداء ايطاليا ، الطريق الأسفات ، الشريط الأسبود الطويل بحذاء شاطىء البحر يقطع الصحارى والجبال شمائى افريقيا ، غابات كندا ، كفابات النرويج والسويد ، احراش سيبيريا ، سهول الصين • جبال الروكى بأمريكا • ترى أين هو الآن ٠ هل يسـ تطبع حقا أن يعرف مكانه ٠ ولو صدفة ، وتضد المغامرة وينهار الشروع السياحي الكبير الذي تقوم عليه شهرة الشركة العالمية السياحية « د٠س » ٠

لابد أنهم محتاطون لجميع الاحتمالات ، وأنهم يراقبونه ،

وهناك أصابه دوار ، ورأى وجهه في المرآه مصغرا ، عيناه تضيقان ، وحبات عرق على جبينه ، ورجعة باردة تسرى في حسده ، وتهاوى على البلاط ، وارتطمت راسه بالحوض أثناء سقوطه ، وقال لنفسه هذا الدوار أمره هين ، واستطاع أن يقتع نفسه بما يقوله ، فأفاق ونهض بصعوبة ، فرأى شريطا من الدم يسيل من شفتيه وترنح خارجا من الحمام وقبل أن يصل الى السرير والتليفون سمع طرقا على الباب .

ولا يذكر اذا كان قد فتح هو الباب ، أو صاح بالطارق أن يدخل ، كل ما يذكره الآن هو الرجلان يدخلان عليه يقفان في الحجرة الضيقة التي يشغل نصفها السرير ، أمامه حوض نباتات خضراء ، فوقه رف عليه تليفزيون شاهد على شاشته قبل أن يثام مباراة كرة سلة بين الاتحاد السوفيتي واسرائيل ويلتمنى الجانب الأيسر للسرير بنافنة نطل على البحيرة ، وركن من الحديقة التي بها خيمة لفرقة مسرحية ، تقدم كل يوم ساعة الغروب رواية يقبل ناس كثيرون على مشاهدتها .

وكان قد قرر مند يومين ان يدخل الحديقة ويشساهد المسرحية ، ولكنه توقف عند مدخل الخيمة عندما اكتشف أن التمثيل باللغة الألمانية ، وكانت هناك لوحة كبيرة معلقة على حامل سبورة مكتوب عليها اسم الرواية بكلمات لم يفهمها ولكنه استنتج أنها كلمات المانية ، شعر بالضيق لانه محروم من شيء يتمتع به الآخرون ، وكان الناس يقبلون في نشساط

ولعلهم عرفوا الآن أنه قد استيقظ ، أن السقف البلاستيك فوق رأسه تطل منه عيون زجاجية وأزرار ، ولن ينهشه أن تكون باحدى هذه العيون آلة تصوير تسجل كل حركة أو سكنة تبدر منه ، وهم يعلمون الآن \* أنه فتح عينيه واستيقظ ، وبدأ يفكر ويتذكر \*

وهذا الصبوت المرح الذي يغني يؤكد له أن هنساك من خطاحبه في هذه الرحلة ، غالبا هو صوت أحد عمال الشركة كلفوه بمرافقته ومراقبته وحراسته • قرى هل يستعليع أن يرفع رأسه قليلا ، أم أن المخدر مازال يشل قدرته على العركة • أن شمس سلطعة ، وعملية التخدير تعت قبل الفجر ، وها هو يحرك أصابعه ، فهل يقدم على خطوة أخرى وينهض ، يعلن أنه استيقظ ، ويرى ذلك الرجل الذي يغني ، حاول أن يرفع راسه ، ولكنه لم يرفعها ، ولم يدهش أو يقلق الآنه لم يرفع راسه ، كان يدرك أنه لو تحرك فستبدأ المغامرة ، وسيواجه المجهول الذي سعى اليه ، أو هرب اليه ، أو انساق اليه ، وهو يريد أن يؤجل لمحقلة المواجهة حتى يتنكر ما حدث له قبيل الفجر في حجرته بغندق « ترومبي » بزيورخ .

كان قد استيقظ على الم حاد يمزق امعاءم ويمتد الى كتفه الايسر ويتركز فى بؤرة فى حجم قطعة نقود معدنية يخترقها مسمار من لهب ، ترنح متهالكا الى الحمام الملحق بالحجرة ،

لا يخلو من حمساس ، تأملهم بعض الوقت ، عندما فوجى و برجل وسيم طويل له وجه طفل وعينان زرقاوتان باسمتان و كان متجها الى مدخل الخيمة ، ثم استدار فجأة ، واتجه اليه ، وفوجى والرجل يبادره قائلا بالانجليزية :

\_ أنا سعيد بأن القاك هنا يا سيد يوسف منصور ١٠٠ أنا مندوب « د ٠٠ س » التي عقدت معها الاتفاق ١٠٠ ويسرني أن الخطرك أن الرحلة سييدا تنفيذها بعد يومين ١٠٠ هل أنت

قال داملا:

\_ نعم ۰۰

وقبل أن يستفسر من الرجل عن معلومات خاصة بالرحلة ، وآه يستأذن في الانصراف ليلدق بالسحية قبل رفع الستار . • وابتعد الرجل الوسيم وهو يتمتم:

\_ سيتبدأ الرحلة قبيل الفجر ٠٠ الوداع يا سيد يوسف منصور ٠٠

رغم أنه سمع الرجل ، وفهم كل كلمة قالها ، الا أنه لم يصدقه ، أو كأن هذا اللقاء غير حقيقى • صحيح أنه تعاقد على القيام بالرحلة ، وأنه يحتفظ بالعقد في احدى حقائبه بحجرته بالفندق ولكنه لم يشعر في لحظة ما أن هذه الرحلة حقيقية ، حتى وهو يسلم صديقه مراد في القاهرة شميكا بالف جذيه لحساب الرحلة •

كان يخيل اليه أن مجرد التفكير في هذه المغسامرة ، هو العلاج المؤقت ، المخدر أو المسكن الذي يريحه بعض الوقت بما يثيره في نفسه من أحلام وخيالات عن رحلة الى مكان مجهول تبعد به عن المشاكل والأزمات التي تحاصره .

كان صوتا فى أعماقه يهمس أن صديقه مراد سوف يحتفظ بالشيك لبعض الوقت ثم يعيده اليه ، ولما سافر الى زيورخ ظن أنها نهاية المطاف ، وأن مؤسسة « د · س » تستخدم شعار « الرحلة الى المجهول » كوسيلة حديثة وبارعة فى الدعاية ، اعتمدت فيها على خبراء فى علم النفس درسوا فن جذب الزبائن وتشويقهم الى السياحة عن طريق هذه المؤسسة ·

ونفس الشعور لازمه وهو يوقع العقد • بعد أن قرأ شروطه العجيية ، عادت الى ذاكرته زيارته لمدينية « بيزنى لاند » في ولاية كاليفورنيا ، وركوبه صاروخ الى القمر • والشهادة التي منحوه اياها لاثبات أنه واحد من رواد الفضاء • تمثيلية مسلية تمت على الأرض ، قضى أثناءها بعض الوقت تحيط به مؤثرات تشبه تلك التي يتعرض لها راكب الصاروخ الحقيقي • ولما حصل على الشهادة بأختامها وتوقيعاتها وما تسجله من أحدات وأوهام وخيالات • امتلا زهاوفرا • وقال لكل من يقابله بعد هذه المغامرة انه سافر الى القمر ومعه شهادة تثبت ذلك •

انها لعبة ، لهو أطفال يستخدمه الكبال للترويح عن

النفس · ولقد فرح بالعقد الذي تتحمل بمقتضاه مؤسسسة « د · س » أن تعد له رحلة الى مكان مجهول · كان يكفيه أن يقرأ العقد ليحلم ويامل بان يتخلص من كل مشاكله بهذه الرحلة العجيبة الى ذلك المكان الذي يجهله ولا يعلم عنسه شسسينا ·

والآن بعد أن حدد له الرجل الوسيم موعد السحف بعد يومين قبيل الفجر مازال ينظر للأمسر على أنه تمثيليسة محبوكة ، وأن ظهور هذا الرجل في هذا المكان بالذات ، هسو ضمن خطة يعدها خبراء النفس الذين تستشيرهم مؤسسسة « د ٠ س » ليقضى أثناء سياحته في « زيورخ » وقتا مع أحلام تخرجه من مشاغله وهمومه ، وتمنحه راحة نفسسية هو في أشد الحاجة اليها .

ولقد حدث بالفعل أن اجتاحته نوبة نشاط وحمساس بعد لقائه بالرجل الوسيم ، فانطلق من الحديقة ، واخترق ميدان المحطة الى « بانهوف شتراس » الطريق الذى يضحم على جانبيه أفضر فاترينات زيورخ ، وتأمل المعروضات ، وتأمل المعروضات ، ووقف اجساد البنات والسيدات الواقفات أمام الواجهات ، ووقف برهة يستمع الى مجموعة من طالبات ينشدون على قارعة الطريق ، وحملته قدماه في نهساية الطريق الى البحيرة ، وسرحت عيناه مع الميساه والزوارق والاشرعة والسحاب وسفوح الجبال وقممها عند الافق ، واتجه يسارا الى شاطىء

« المنظر الجميل » واختراق اكثر من مقهى ، وعبسر جسرا ، ودخل المدينة القديمة بأسواقها وشسوارعها الفسسيقة ، وعاهراتها المتسكمات عند تقاطع الأزقة الضيقة ، وخيسام الغجر بمعروضاتهم من النسيج المطرز والموشى والتماثيا الفجة ، والأمشاط والعقود ،وظل يسير حتى استوقفه عند جسر آخر جماعة ممثلين يقدمون مشاهد اسسطورية على وجوههم اقنعة شياطين ورجل يضرب صغائح تحدث اصواتا للبرق والرعد والرياح ، كان يبتلع زيورخ بكل ما فيها ، كان متغتما لكل ما يراه ، كانت أعماقه رحيبة فسيحة ، خلت من كل ما كان يزحمها من الأهل والأصدقاء والمعارف بنكرياتهم ورواسبهم التى تكست وتعفنت في اعماقه .

لم يعد يذكر حياته الماضية ، حياته التي فشلت ، وتفتحت شهيته لحياة جديدة ، يشعر بجوع ونهم اليها ، لقد تخلص من حصار الماضي ، انتهت ايام زينب ، انقطعت صلته بحسن ، تحول التليفزيون بحلقاته ومسلسلاته وعقوده ومفرجيه الى انقاض وأشلاء ، انه اليوم قادر على ان يفكر في عمل جديد في علاقات جديدة ، بيت جديد وامراة جديدة وعمسل جديد والمستقبل يفتح له ذراعيه ويدعوه الى أحضانه ، كانه ولسد من جديد ، القد ذهب الماضي ، فذهبت معه ، والى غير رجعة ، سنوات عمره التي صنعت كهولته .

التهم شريحة لمحم في المطعم بجوار سوق الغجر ، وقسد

اعتزم أن يحتفل بقضاء ليلته مع فتاة جميلة سيجدها حتما منا أو هناك ولسوف يتمتع بصحبتها كما لم يتمتع من قبل ، عندما فرغ من فطيرة التفاح شعر بثقل في معدته ، ونعاس يثقل جهونه ، فنهض وهو يلوم نفسه على اسرافه في الطعام ، ولكن لا بأس ، الليلة يسرف في الطعام ، وغدا يسرف في الرجولة ، ويكفيه الليلة أنه اتخذ قراراته الجديدة ، وللا دخل فراشه كان التليفزيون يديع مباراة كرة السلة ، وكان شابا نحيفا يحاور عملاقا ضخما ، منظر مثير لولا ضمعط النعاس على جفنيه ، حتى استيقظ على الألم الحاد في أمعائه، وسقوطه في الحمام ، وهاهما رجلان يقفان عند الجانب الأيمن من السرير يتفحصان وجهه ، ولابد أنهما يريان الدم الذي يسيل من شفتيه .

وقال لهما بصوت ضعيف ، كأنه يخاطب نفسه :

\_ هل أنتما ٠٠

ولم یکمل ، کانا قد أسرعا يتلقفانه ، يمسك كل واحد منهما ياحدى دراعيه ، وقال الذي يمسك بيمينه :

\_ اطمئن ٠٠ سوف تستريح ٠

: قهمس

ـ نعم ۱۰ ارید أن استریح ۲۰ فقال الذی یمسك بیساره وهو یجذبه برفق الی الفراش :

\_ استرخ ٠٠ لا تشد عضلاتك ٠

وشرع الرجلان في خلع ملابسك ، حتى تعرى جسده تماما · تذكر ليلة الغرام التي كان يسعى اليها ، هل أسرف في التمنيات كما أسرف في الطعام ، وظهرت حقيية في يد أحدهما أخرج منها زجاجة وقطعة كبيرة من القطن بللها بالسمائل الذي يسمكبه من الزجاجة ، ومسح بالقطن المبلل وجهه وصدره ، فسرت برودة في أطرافه ، رحب بها بعد لهيب الألم الذي كان يمزقه ، وواصل الرجل عملية سكب السائل على قطع أخرى من القطن ومسح كل جزء في جسمه ، وشعر أنه يقيق وأنه يسترد أنفاسه ، وابتسم وفتح فمه ليسائل الرجلين اذا كانا قد جاءا من أجل الرحلة ، ولكن السؤال جمد في حلقه عندما رأى حققة في يد الرجل الذي يمسك بالحقية وقال الرجل باسما وهو يتقدم منه :

\_ بعد قایل تبدأ الرحلة یا سیدی .

تمتم غير مصدق:

\_ أحقا ما تقوله ؟!

قال الرجل في هدوء:

\_ نحن تنفذ الاتفاق يا سيدى ٠٠

فرفع يده ليمنع الحقنة من الاقتراب منه وسال : \_ ولكن الى أين أذهب ؟

قال الرجل:

. 13

\_ \ . \_

ــ سوف تذهب الى هناك ٠٠ وتعود وقت أن تشاء دون أن تعرف الى أين ذهبت ٠٠ أو من أين عدت ٠

همس محتجا :

\_ ولكنى أريد أن أعرف اسم الكان .

قال الرجل:

\_ أنت تعلم يا سيدى شروط العقد الذى وقعت عليه •• همس:

\_ ولكنى لا اريد ان انهب الى مكان مجهول .

قال الرجل بوقار:

- هذا شانك يا سيدى ٠٠ كلمة منك نلغى الاتفاق ٠٠ دمدمت كلمات الرجل في راسه ، نلغى الاتفاق ، نلغى الإمازة ٠ نلغى الخلاص من الماخى ومشاكله وهمومه ٠

قالت عيناه المرجل انه ان يلغى الاتفاق ، ولابد ان الرجل قد فهم ذلك ، لأنه تبادل النظرات مع زميله الذى تقدم وأمسك بشراعه ، ولف حول معصمه أسارا رقيقا من البلاسستيك وامسك بقلم وكتب على الاسسار · بحروف عربية « يوسف مقصور » ·

وساله يوسف :

\_ لماذا نكتب اسمى ؟

همس الرجل:

هذا اجراء معتاد في هذه المناسبة •
 قال يوسف باسما في استسلام :

ـ لعلك تتوقع أن أضل طريقي •

فقال الرجل في هدوء:

- منذ الآن نحن المسئولون عن الطريق •

وشعر بوخرة الابرة فى دراعه ، وأدرك أن المخدر قد سرى فى جسده • وأنه بعد قليل سوف يغيب عن الوعى ، وتبدأ الرحلة • فصاح فى قلق مفاجىء :

\_ ولكنى ما زلت قد اعدل عن رايى •

قال الرجل وهو يعيد الحقنة الى الحقيبة:

ـ فى اية لحظـة تريد أن تعود ٠٠ ســنعيدك الى حيث تريد ٠

ودمدمت مسرة اخسرى كلمسات الرجل في رأس يوسف: سستعيدك الى حيث تريد · سستعيدك الى زوجتك زينب ، الى ابنك حسن · الى مبنى التليفزيون في شارع ماسبيرو · الى محكمة الجنايات · الى تأليف الروايات · سنعيدك الى التل والاهانة والفشل · · وانتفض جسد يوسف ، واندفعت خارجة من حلقه شهقة جامحة ، وغاب عن الوعى ·

كان الصوت الذي يغنى ، الصوت المرح كانه صباح مشرق ، يردد الآن كلمة تشبه « تود » او لعلها « مود » ، اوضح ما في

الكلمة هو عينها ، حرف الواو الذي يتوسـط الحرف الأول والحرف الثالث والأخير

واو ممطوطة أحيانا ، ساكنة أحيانا ، واختلط بالغناء المرح صوت هدير المحركات ، نعم انه صوت محركات • ووجد نفســه ينهض فجاة ، ليتبين أنه راقد وحده في هليوكبتر صغيرة • وان الذي يغنى هو قائد الهلايوكبتر ، وأطل من الكوة الزجاجية فرأى ثمة صحراء ممتدة بلا نهاية • والهليوكبتر يهبط النها ، ورأى حقائبه الثلاث عند باب الهليوكبتر ، وقطع القائد غناءه ، وقال دون أن يلتفت اليه :

\_ لقد وصلنا ٠٠ استعد للهبوط ٠

اعتدل في جلسته ، فهذا هو كل ما يستطيع أن يفعله ليستعد للهبوط • بدت الأشياء من حوله غير حقيقية ، يغلفها طنين المحركات ، وبقايا الغناء عالقة بأذنيه ، وعاد يطل من الكوة ، فرأى الصحراء تقترب ، وحاول أن يدقق النظر باحثا عن شيء غير المسحراء ، فلما رأى سيارة سيوداء واقفة ولا أحد حولها ، كان قد بذل جهدا أرهقه ، وارتطمت عجلات الهليوكبتر برمال الصحراء برفق • وحاول أن يقف ، واكنه فضل أن يضتبر ساقيه في حنر ، وانتظر حتى هدأت المحركات ليقف ، والتفت اليه القائد ، وفوجىء به أنه نفس الشحاب الوسدم الطويل الذي قابله خارج خيمة المسرح في الحديقة بزیورخ ۱۰ أمازال في مكان قریب من زیورخ ، ولكن هل توجد

مثل هذه الصحراء الفسيحة المتدة الى نهاية الأفق في، سويسرا أو أى مكان في أوروبا •

ابتسم له القائد ٠٠ وقال له في مرح وهو يفتح الباب:

\_ هالوه ۰۰

واستقبل القائد رجلا يصعد السلم • كان القادم قصيرا بدينا ، رأسه مستدير ، عيناه واسمعتان مستديرتان ، وله شارب قصير مقصوص بعناية ، وصاح القادم مناديا عليه بصوت آلی حاسم:

\_ تفضل یا سید یوسف منصور .

تحرك ببطء ، نحو القائد ، ونحو القادم على السلم الذي ينادى عليه فلما وصل الباب، توقف عند حقائبه الثلاث، فطلب الرجل منه ألا يهتم بها • ولكن كيف لا يهتم بها في هذه اللحظة بالذات ، أو أخذوها منه ، أو ضاعت منه لأى سبب ، لانقطعت كل صلة بينه وبين العالم الذي جاء منه · زينب · وحسن • والتليفزيون والرواية التي لم يستطع كتابتها ، والأطباء والسيارة التي دفع قسطها الأول تدفقت عليه صور الماضي • كأنها تريد أن تنتزعه انتزاعا من هذا المكان •

وانتيه على صوت القائد الذي كان يغنى يقول له باسسما بالانجليزية:

\_ مرحبا بك •

قال واجما:

- مرحبًا بى أين ؟ قال القائد وقد اتسعت ابتسامته ملوحا بيده نحو الباب

والفضاء العريض من بعده:

\_ هنـا ۰۰

تفحص وجه القائد · لعله يجد فيه تفسيرا لمعنى هنا وخرجت كلمات من فمه تسال :

\_ لقد رايتك من قبل ؟!

قال القائد:

\_ نعم ٠٠ في الحديقة ٠

قال له :

\_ لم تقل لى انك ستقود الطائرة •

قال القائد مصححا بسرعة:

\_ لا ١٠٠ لم أتول قيادة الطائرة ١٠٠ أن مهمتى انعصرت في

قيادة الهليوكبتر بعد أن وصلت بك الطائرة ٠

فسأل القبائد :

\_ انت تعلم اذن من أين جئنا ؟

قال القائد :

\_ طبعاً ••

فعاد بساله بلهفة:

\_ وتعرف الى اين جننا ٠٠ ؟

قال القائد في مرح:

- طيعا طيعا ٠٠ فنمن هنا ٠٠

فرفع منوته في الماح:

\_ ولابد اتك تعرف الطريق بين المكان الذى كنا فيه ٠٠ وهذا الذى وصلنا اليه ٠٠

أجاب القائد وقد أضاف الى مرحه ابتسامة عريضة :

مُدِعَى هَذَا هو الشيء الوَحيد الذي لا أعرفه ٠٠ لقد تركت زبورخ معك بنفس الطريقة ٠٠

ولوح الرجل بيده كاشفا عن معصمه وقد الماط به اسار من البلاستيك وقال:

- انظر ٠٠ ها هو اسال عليه اسمى ٠٠ مثل الذي هول معصمك ٠٠ كل ما في الأمر اني استيقظت قبلك لاجد نفسي في محطة في هذه الأرض المتدة امامك وقد هبطنا من طائرة ٠ ورايتهم يحملونك الى الهليوكبتر التي توليت قيادتها ٠

صاح يوسف وقد تملكه الغضب:

۔ لا تسفر متی \*\*

قال القائد في أدب وتمفظ :

- أنا لا أسخر من أحد يا سيدى ٠٠ ولا أقول ألا ألصدق٠٠

مناح يوسف وهو يتبين ان الغضب ينهك قواه :

\_ انت لا تقول الا الكتب ٠٠

فهمس الرجل مستفظا بأدبه:

\_ لا داعى لهذه الاتهامات يا سيدى ٠٠ والأفضل أن تحترم توقيعك على شروط العقد •

نفث يوسف آخر ما تبقى لديه من طاقة بصوت متحشرج:

\_ واذا أردت أن أعود \*\*

قال القائد بسرعة:

\_ في أية لحظة تشاء ••

التفت يوسف الى الرجل القصير البدين الذى نادى عليه ، وهو ينتظره الآن عند رأس السلم • وهمس :

\_ أريد أن أعود الآن • •

قال القائد وهو يتجه الى مقعد القيادة :

\_ حسنا يا سيدى ٠٠ سنبدا فورا ٠٠

وتقدم الرجل القصير البدين ، وقال ليوسف بصوت كأنه صادر عن جهاز تسجيل:

- أرجو لك رحلة موفقة يا سيدى .

ثم قال بصوت حاسم مشيرا الى الأريكة التى كان راقدا

عليها طوال الرحلة: \_ تفضل یا سیدی واسترح ، فلابد من اتخاذ اجراءات سريعة ٠

كان الرجل يتحدث وهو يخرج من جييه محفظة جلسدية صغيرة ٠ فتحها وأخرج منها حقنة ٠ ھمس يوسف :

\_ أتعود الى حقنى بالمخدر ؟

قال الرجل بلا تردد:

\_ هذا أمر لابد منه ٠٠ وهو منصوص عليه في العقد الذي تفضلتم بتوقيعه

قال يوسف وهو يتبين سخافة الموقف الذي وضع نفسه

\_ وتضيع هذه الرحلة هباء ٠٠

ظل الرجل يرقبه صامتا ، كأنه لا يعنيه ما يفكر فيه يوسف • كل ما يعنيه هو أن يتخذ اجراءات العرودة ، التي تبدأ بحقن يوسف بمحدر • فقد جاء الى هنا منوما • وسوف يعود الى حيث يريد منوما •

ورفع القائد صوته دون أن يلتفت الى يوسف:

\_ ستجد يا سديدى استمارة في جيب خلف الأريكة • تفضل بملء البيانات المطلوبة التى تحدد فيها المكان الذى ترغب في العودة اليه •

قال يوسف فجأة :

\_ ربما يحسن أن أقضى ليلة هذا ٠٠

ولم يتلق أى تعليق على أفكاره التي يعبر عنها بصوت مسموع • كان الرجل القصير البدين ينظر اليه وقد خلا وجهه السمين السندير من أي تعبير

واضطر يوسف أن يسأله:

إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي مع تحيات : MICO MARK مع مع مع مع مع مع مع

القائد يحملان مقائبه الفلاف •

وشماها في الكان المنصص لها في مؤخرة السيارة ، ثم البه الرجل القسير البدين الي عجلة القيادة ، ييضا وكاف القائد خارج السيارة ، يلوح بيده ليوسف والرح يغيض من قسمات وجهه وعيايه .

والمقعت السيارة فوق طريق رملي متوغلة في الصمراء •

ـ الا ترى أن الأفضل أن أقضى ليلة هنا ٠٠

قال الرجل في برود :

\_ كما تشاء يا سيدى ٠

قال يوسف مخاطبا نفسه :

\_ وقد اعود الليلة •

قال الرجل القصير البدين بصوت رتيب :

۔ هذا قرارك يا سيدى ٠٠

قال يوسف :

\_ تمم ۱۰ هو قراری <sup>۱۰</sup>

فاتمه الرجل القصير البدين الى القائد ، وهمس في أننه · فنهش القائد من مقعده · · ونقدم الى يوسسف قائلا لسه

بالانجليزية:

. المنظيع ان تقراه مقائباه هذا ·

فاسرع يوسف يقول في لهفة :

\_ لا ٠٠ لا استطيع ان اتخلى عنها ٠٠ سناختها معنا ٠٠ فاقترب منه القائد باسما ، وربت على كتفه في المفة الاأللا بصوته المرح :

\_ المهم الآن أن تستريح • • وتتخذ قرارك في هدوء • فرجد يوسف نفسه يردد نفس الكلمات التي سمعها هامسا :

- المهم الآن أن تستريح ٠٠ وتتخذ قرارك في هدوء ٠ وتلقفته يد الرجل القمىيين البدين ، وتنحرج أمامه الي السيارة ، وادخله في المقعد الخلفي ، ثم ابتحد وعماد ومعه

### اليتيزم البسائين الصبت

بينما انشغل يوسف بالصحراء الصحامتة ، خيل اليه أن الرمال لونها غريب ، ورفع رأسه الى السماء ، كانت بلا سحاب والشمس عالية ، ولكن ضوءها هادىء ناعم ، وضحك في سره وسأل نفسه : ما الذي جاء بي الى هذا المكان ؟ وعاد يحدق في الشمس متعجبا لأمرها ، وفجأة انطلق السؤال من فمه :

### - أين ندن ··

وبدا أن السائق القصير البدين لم يسمعه أو يتظاهر بأنه لم يسمعه ، وفكر في أن يكرر السلطال ، ولكنه خشى أن يسمع الاجابة التي يتوقعها ، أن شروط العقد لا تسمح له أن يعرف أين هو الآن ، انه لموقف عجيب ، ان وجوده في المكان لا يعنى أنه يعرفه ، انه يحتاج الي كلمة ، الى عنسوان ، لا يكفى أن يرى ما يراه ، وأن يتنفس الهواء المحيط به ، وأن ينطلق في سيارة في هذه الأرض ، كل هذا لا يعوضه عن اسم ليرتبط بما حوله ، انه لا يستطيع أن يتصور نفسه يسير في شوارع القاهرة ، ويدخل بيوتها ، ويتردد على أماكن عمله ، دون أن ترتبط حركته بوعى دائم بالقاهرة ، لا يسلطيع أن

يتحمل حقولا وترعا وقرى ونهرا وصحارى وشطآن يجوس خلالها ويعيش فى ريوعها وهو لا يعرف أن لها اسلما هو مصلحان



عندما زار الصين • كان كل ما تقع عليه عيناه • يتمول الى صديتي • هذه سماء الصدين وهذه هي مدتها • ويبوتها وطرقاتها وناسها وحقولها ومصانعها • لو تجول في الصين وهو لا يعرف لها اسما لأصابه الجنون • اننا نعيش بغارف الزمان وظرف المكان وكليهما لابد من فهمه بكلمه • باسم نسميه به • فما هو اسم هذا المكان • ايكفى أن يقول أنها صحراء ٠ انه يقفى هذه اللحظة صياحا في صحراء ٠ اي صباح ١٠ أية صحراء ١٠ أنه على الأقل يعرف أن الأمس كان الخميس واليوم هو الجمعة • وخطر له خاطر مفزع • اواثق هو أن اليوم هو الجمعة • وانه انتقل الى هذا الكان بعد أن تم تخديره قبيل فجر اليوم • وصاح بالسائق :

\_ اليوم الجمعة ٠٠ اليس كذلك ٠

لم يكترث السائق البدين القصير لما يسمعه • فرفع صوته في عناد :

\_ اتسمعنى انى أخاطبك ؟ سمع السائق يقول بصوته الآلى دون أن يدير راسه :

\_\_ نعم انی اسمعك یا سیدی •

فصاح في قلق • فيدا صوته آمراً : \_ اليوم الجمعة ٠٠ اليس كنك ٠

أجاب السائق يصوته المعدني الرقيب كانه صادر من جهاز

تسجيل 🗧

\_\_ لا ادری یا سودی \*

### متف منفعلا:

ــ مادًا ٠٠ لا تدري في أي يوم نحن ٠

اجاب السائق بيلادة ، أو لعلها صفاقة :

- نحن لا تعرف هذا أسماء للأيام يا سيدى • مساح :

ـــ مستمعل • هذا تغريف •

قال السائق يمسم الأمر :

- صدقني ١ لا أسماء للأمام هذا ١

فانفجر غاضينا:

- ولكني أعلم أن اليوم هو الجمعة •

قال السائق محتفظا بيلادته أو صفاقته:

- اذن فهو الجمعة يا سندي ٠

فعاجل السائق بالسؤال الذي بلح عليه :

ـ واین نصن ؟

أجاب السائق:

۔ نمن هنا ٠

فرقع صوته مهددا :

- ماذا تعنى بقولك هنا ٠٠ اليس لهذا المكان اسم ٠٠

اجاب السائق:

لا أعرف أسماء يا سندي ••

صاح هائجا:

- اية صمراء هذه ؟

فتمتم السائق:

- صحراء ٠٠ صحراء ٠٠ ماذا تعنى يا سيدى ؟ كاد يهجم على رقبة الرجل ويخنقه وهو يسأله بالحاح امتزج بغيظ شديد :

\_ لا تراوغ ٠٠ انها صحراء ٠

أجاب السائق بنفس البلادة أو الصفاقة:

\_ اذن هي صحراء يا سيدي .

صاح:

\_ أعلم أنك ممنوع من الاجابة على أسسئلتي • • ولكني عرفت الكثير ١٠ أنت تتكلم العربية ١٠ وهذه هي صحراء ٠٠ اذن نمن في صمراء عربية ٠

قال السائق بلا تردد:

\_ حسنا یا سیدی ۱ اذا کان هذا هو ما تریده ۱۰ فلتکن صحراء عربية ٠

تهالك يوسف على مسند الظهر وقد بلغ به الارهاق غايته • لا فائدة من مواصلة هذا الحوار المجنون • انه يعنب نفسه بلا فائدة • وعليه أن يختار • أما أن يواصل الرحلة بلا أسئلة أو يطلب العودة فورا • نعم عليه أن يختار وأن يقرر • انه منذ سمع مراد يحدثه في أمر هذه الرحلة • وهو يواجه قضية الاختيار ٠

قال له مراد :

- فكر جيدا فيما أعرضه عليك يا يوسنف · أنت تقول انك تعيس • وأنك لم تعد قادرا على تحمل الظروف القاسنية التي تحيط بك ٠٠ وأن أفكارا سوداء تراودك التتخلص من نفسك التي لم تعد تستقبل الا الهموم والمصائب والأمراض ٠ ما رأيك فى أن تقبل ما أعرضه عليك ٠٠ رحلة الى مكان مجهول ٠٠ تغسل فيها نفسك تماما من كل هذا الذي تعانى منه • تنقطع صلتك بِدَنْ ماعرفته كأنك ولدت من جديد • وتعطى تفسك فرصة للتَفْكير الهاديء المتزن لتبدأ حياتك من جديد • مرحلة حديدة تماما تتخلص فيها من كل مساوىء الماضى وعيويه ومضاره • تبنى مستقيلا مشرقا سيعيدا • • أنصحك يا يوسف ٠٠ لا تحرم نفسك من هذه الفرصة ٠

ومضى مراد يشرح له مزايا المشروع الذي يعرضه عليه ٠ ان الدراسات العلمية التمهيدية التي قامت بها دؤسس « د ٠ س » السياحية ٠ قد أثبتت أن هناك حاجة حقيقية لدى الناس في هذا العائم • لأن يفروا مما هم فيه من مشاكل ومعاناة الى أماكن مجهولة لا يعلمها أحد • ولا يعلم موقعها في هذه الدنيا نفس الذين جاءوا اليها طالبين الراحة • أثبتت الدراسات أن مثل هذا المشروع سيكون عليه اقبال غير عادى بل ان بعض خبراء التسويق أكدوا في تقاريرهم أنه يندر أو يستحيل تصور وجود انسان على هذه الأرض لن يحتاج في وقت ما الى القيام بمثل هذه الرحلة في مرحلة ما من حياته اذا

ما توافرت له امكاناتها • وهذا يعنى أن الشروع مضمون النجاح وسوف يحقق أرباحا خيالية • وسيكون صسيحة العصر في المشروعات المبتكرة التي يستقبل بها الناس القرن الواحد والعشرين • فاذا كان القرن العشرون قد فرض على البشرية حاجتها للاتصالات الهاتفية والصوتية والمرئية والانتقال من أي مكان الى أي مكان بالطائرات والصواريخ فان القون الواحسد والعشارين ساوف يظاق حاجة أساسية للبش • تتمثل في امكانيسة التواجسه في اماكن مجهولة لبعض الوقت • تنقطع خلاله صلتهم بكلما واجهوه ويواجهونه من مشاكل • لقد فشل مجتمع القيرن العشرين في تحقيق الخلاص الحقيقي للانسان • ولم تفسلح المندرات وعقاقير الهلوسة والحبوب المهدئة والمنومة فى صنع الملاجيء التي يحتمي بها الناس من هجمات الهمسوم والمسائب عليهم • ومن قبل لم تفلح الأفسكار والمذاهب السياسية والاقتصادية في صنع المجتمع المريح المرفه السدى ينعم فيه البشر بالراحة • والانسان الذي هو من لحم وعظم ودم • لم يعد قادرا على مواصيلة تحمل ما يتعرض له من صعاب تزداد تعقيدا وخطورة جيلا بعد جيل ٠ لم يعد هناك مقر من سياحة الى المجهول • انها أروع اكتشاف وصلت اليه الانسانية وهي على مشارف القرن الجديد • انه الاكتشاف الذي يوازي ما سيتم من اكتشاف للكسواكب والمجرات في الفضاء اللانهائي •

استمع الى مراد وهو غير مصدق · ولكن مراد حسنين كان رجلا عمليا · لا يضيع وقته في الجرى وراء الأوهام · كان زميسسلا له في ادارة التحقيقات بوزارة المعسارف · وفجاة استقال وهاجر الى امريكا الجنوبية · فلما قابله بعد سسنوات في القاهرة · كان قد تحول من موظف في ادارة ولكن هذا المتطور الذي طرأ على مراد لم يجعله يقطع مسلته بيوسف · فقد ظل الذي يريط بينهما مسامدا على مر الايام · كانا قد أحبا شقيقتين توءم · أحب مراد مريم وأحب يوسف زينب · ثم كان ذلك العادث الذي انقلبت فيه السيارة التي تقل المطيبين والمطيبتين · وفقد مراد خطيبته مريم · وبقيت زينب لتتزوج يوسف · وليوقع مراد كشسساهد على عقد زواجهما ·

كانت عينا مراد تلمعان وهو يستمع الى شكوى يوسف مما انتهى اليه أمر زواجه بزينب • كانه يقول لنفسه : لقد نجوت من هذا المصير • فنهاية علاقتى بمريم اكرم من هذا الذى تنتهى اليه علاقتك يا يوسف بزينب • ولكن ازمة زواج او طلاق ليست وحدها التى تدفع بالانسسان الى أن يفكر في الضلاص من نفسه • أن القوى التي تتصارع وتتفاعل داخل يوسف مركبة من عناصر كثيرة • لو جمعها لملات كل هذا الفضاء من حوله • هذه الصحراء الفسيحة التى تنطلق فيها هذه السيارة السوداء لا تتسع لما في قلبه من احزان ومهائات وهذه السيارة السوداء لا تتسع لما في قلبه من احزان ومهائات

الكذب في ثوب صدق ٠ الخسة في رداء الشهرة والبطولة ٠ ذلك النزيف المستمر لأى معنى لاحترام النفس • ثم هذا الولد من يوسيف منصور ٠ ابنه الذي لم يعد ابنه ٠ كيف يخمد هذه

الأصوات ؟ لقد بدأ المغامرة وشعاره ليكن ما يكون · كان يقولها يرددها • دون أن يحدد لها معنى واضحا يستقر عليه • اكتفى بأن يندفع في المغامرة نحو هذا المجهول الذي هو بين أحضانه

الآن • وهو لا يصدق حتى آخر لحظة ما يقوله مراد • كان واثقا أن مراد حسنين يشغله بما قد يتورط فيه بعض الوقت لعله ينسئ فكاره « السوداء » فهكذا وصفها مراد وهو يشجعه بابتسامة ولهجة واثقة : غاذا لا تتخلص يا يوسسف يا أخى من شراك هذه المصيدة • قل انك موافق وسلوف

ترى العبب قال لمراد:

\_ أنا موافق .

قالها ساخرا ٠ أو قالها يائسا ٠ أو قالها لمجرد مواصلة حديث أجوف لا معنى له • بعد أيام طلب منه مراد أن يزوره في الفندق • جلسا يتناولان الافطار في الشرفة المطلة على النيل في جناح أجره مائة وعشرون جنيها في اليوم •

كان مراد يرتدى الروب دى شامبر يغطى به جسده العارى وقد كشف صدره عن شعر رمادى يفضح سنه • وقد أمسك بملعقة صغيرة يلتهم بها ثمرة مانجو في طبق من الكريستال

محاطة بالثلج • وقال مراد وقد أمتلاً فمه بلحم المانجو: ـ اسمع يا يوسف ٠ كل شيء معد ٠ لقد أجريت اتصالاتي

٠٠ وكل ما هو مطلوب منك أن تسافر الى زيورخ ٠

قال وهو لا يخفى دهشته التي لا تخلو من سخرية : \_ أسافر ٠٠ هكذا ٠٠ بلا أي ترتيب أو استعداد ؟

صاح مراد بصوت مختنق بما في فمه :

\_ أي ترتيب ٠٠ قلت لك كل شيء معد ٠

فسأل محتجا: \_ والنفقات ؟

قال مراد وهو يرشف القهوة:

- مسألة بسيطة

ونظر اليه فاحصا قبل أن يكمل:

\_ ادفع الآن ألف جنيه ••

ولابد أن مراد قد لاحظ أنه وجم لسماع الرقم · فأسرع

\_ استطيع ان أقرضك •

اجاب متحدیا :

- لا ٠٠ سادفعها ٠

فصاح مراد:

\_ عظیم ۲۰

وانطلق مراد يحدثه عن شعوره بالمسئولية نحوه كصديق. انت الوحيد يا يوسف الذي بقى من أصحابي بل ومن أهلى في

مصر ۱ أنا أعيش وحدى كما ترى • وحياتي ليس فيها مجال المعواطف • ألمال يمنحك النفوذ والسلطة • تستطيع أن تشترى به أى شيء • ألا الصديق • • أنت يا يوسف الإنسان الوحيد الباقي على هذه الارض الذي يذكرني بايام شسبابي و • • ولوح مراد بيده في الهواء وحول نظراته إلى النيل حتى لا

يذكر اسم مريم 🔭

وعرف الجميع ان يوسف منصور مسافر الى سويسرا واعتدرت زينب عن العمل في الفندق ليلة سفره و بذلت جهدا رائعا لتقوم بدور الزوجة والدور التقليدي الذي كرهته وتحررت منه واعدت له طعام العشاء ينفسها وسلطة خضراء وآيس كريم ولم تساله ان يغسل الصحون وصنعت له فنجانا كبيرا من القهوة وتجنبت الحديث عن عملها وطلب منها ان تحدد ما تريد ان يشتريه لها من سويسرا و

وسالها اذا كانت تفضل ساعة يد او معطفا او عطورا .

او كل هذا ، ابتسمت وقالت له بحنان او لعله في المقيقة اشفاق : انها تعرف أن الفلاء في اوروبا شديد ، وفي سويسرا بالذات ، وهي تعسلم من عملها في الفسندق أن الفرنكات السويسرية أصبحت بضاعة غالية في سوق المال ، ولا معنى لانبضحي بنقوده من أجلها ، يكفيها أي شيء بسيط ، هذا اذا أراد أن يتنكرها ، وضحكت في ثقة ، كانت هذه هي أول مرة تقول له فيها باسلوب لبق انها مستقلة تماما عنه ، لها

عملها ولها نقودها الخاصة · وهي قادرة على أن تعتمد على نفسها وليست في حاجة اليه ·

انقهت حرب الاستقلال وانقصلت الدولتان دولة الزوج ودولة الزوجة وانقت الضغوط الاقتصادية والعونات المشاتير ووظه وانقصات معداد التشريع وحتى اللغة المشتركة التى كانت تجمع بينهما يوما ما وامبحت تحمال معانى متناقضة ولم يبق بينهما الا المجاملات التي يعتمد عليها الغرياء في المتعامل وع بعضهم بعضا وانقت ايام الاشتباكات العاصفة والما الحرب الإهلية التي المستعلت بين جدران البيت أيام كانت تطالب باستقلالها بالدم وايام كانت تصرح وتبكى وتضرح من المطبخ في يدها سكين طويل وتهجم عليه فيقف فها متحديا فاتحا عسدره وتتجمد يدها المرفوعة بيني وبين العمل حتى لو قالتك واقات نفسي بالسكين وتصرح وبين العمل حتى لو قالتك واقات نفسي وبين العمل حتى لو قالتك واقالت نفسي وبين العمل حتى لو قالتك واقالتك واقالت نفسي وبين العمل حتى لو قالتك واقالتك واقالت نفسي وبين العمل حتى لو قالتك واقالت نفسي والما الماله والماله وا

أصبحت هذه المشاهد في نمة المناريخ • نهبت أيام زينب التي احبها • ونهبت أيام زينب التي صارعها وكرهها • اختفت زينب العدية ، ولم تبق الا هذه المرأة التي السمها زينب الغربية تماما عنه • وها هي تفاجئه بسؤالها اذا ما كان في حاجة الي دولارات • ان معها الكثير • وهي عنها على استعداد لأن تترضه على أن يكون سداد القرض بعد عودته من سويسرا • تذكر مراد وهو يقول

له نفس الكلام وهما جالسان في الشرفة المطلة على النيل • لقد شعر بالتحدى أمام عرض مراد ولكنه رجل نكى داهية ، شعر على الفور بما يجيش في نفسه ، فسلسارع يحدثه عن الصداقة ويقول له أنت الوحيد يا يؤسف الذي بقى لى ٠٠ ولا أستطيع أن أشترى صديقا بالمال • أما زينب فلن تقول له ابدا مثل هذه الكلمات ، لن يخط بيالها أن علاقته بها لا تشترى ولاتقدر بمال • لن تعترف كما اعترف مراد بأن المال قد يمنح صاحبه النفوذ والسلطة ولكنه لا يمنحه عاطف ـــة

صديق أو حبيب ان المال عند زينب هو السلاح الذي تستخدمه لتتخلص من الصديق أو الحبيب ٠ هو الوسيلة السحرية التي تحركها من قيد العلاقة ، انها جائعة للمال • لأنها جائعة للسلطة ، وهي جائعة للسلطة لأنها خائفة من أى خضوع قد تتطلبه ارتباطاتها مع انسان آخر ، انها تعرض عليه القرض لقبعده عنها ، لقدعم شعور الغربة بينهما ، ولعلها تتشفى وتنتقم لأيام قضتها معه وهي تعتمد عليه في معاشها

قال لزينب :

\_ لا ٠ معي ما يكفي ٠

قالت له بلهجة غامضة • قد تكون ساخرة أو غاضبة أو محتجة:

\_ ومن أين جئت بالنقود ؟ فلما أجابها بالصمت ، صفعته قائلة :

\_ مراد أعطاك النقود ؟

واحتفظ بصبحته • وهبو يعلم أنه يغيظها ، فلاحقته ىصفعاتها •

\_ أنه قادر على أن يمول رحلات ألف شخص • ولكن قبولك النقود منه سوف يجعله ينظر اليك نظرة أخرى غير نظـرة

قال لنفسه : وقبولى النقود منك ســـوف يجعلك تنظرين الى نظرة أخرى غير نظرة الزوجة • انها تسقط ما في اعماقها من مشاعر وتفرزها في كلمات •

ووجد نفسه يضحك يقهقه

سألته في دهشة:

\_ ماذا یك ؟

قال وقد دمعت عيثاه :

- لا أدرى ٠٠ ولكنى أريد أن أضحك ٠٠ لعل شر اليلية ما يضحك كما يقولون ٠٠ وتجاهلته لبعض الوقت ٠ ولكنها

اقتربت منه في السرير ، وسأل نفسه أهذا قرض آخر ، فلما خرج مما غاب فيه ، تذكر مراد وهو يقول له : الذي يذهب إلى هذاك يا يوسف لا يعرف الى أين ذهب والذي يعود لا يعرف من أين يعود ، هذه هي المتعة الحقيقية يا يوسف ، وها هي رينب التي كان يعرفها جسدا وروحا وعقلا ، كان يغلن أنه يعرفها كما يعرف نفسه ٠٠ أصبحت الآن زينب المجهولة ، غاب معها والابتسامة في عينيه ، وهمست وهي تستقبله لماذا

تبتسم، فلم يجب، وشعر معها بمتعة لم يشعر بها منذ زمن بعيد وهى الآن راقدة بجواره مستسلمة حانية مرحبة ولكنها غربية مجهولة بعيدة ، بينهما ما هو أقسى وأشد صلابة وتجهما من جدران السجن وقضبانه وظلماته وسجانيه ، وكل تلك الحواجز والعقبات المرعبة التى تحول بينه وبين ابنه حسن ، آه ٠٠ لماذا يذكره ، ليس هذا وقته ، لو كان الأمر أمر زنب وحدها لهان ، لو كان الأمر أمر التزلف والنفاق أمر زنب وحدها لهان ، لو كان الأمر أمر التزلف والنفاق والرباء وكل ما يغرضه عليه عمله من مذلة وهوان ، ربما كان احتمله ، ولكن الانهيار قد تم بعد حسن ، ولعل مراد اختار له زيورخ لأن بها مصحة للعلاج النفيى ، هذا هو الاحتمال المعقول ، ومع ذلك بقى الحلم الساذج مستقرا في أعماقه ،

انه مساهر الى مدال مجهول القد كرر السؤال ومراد يسلمه تذكرة السفر بالطائرة ، ما الذي جعله يختار زيورخ ، ها هي البقعة المجهولة التي لم يسلمه يها أحد ، مكان في سفة أو عند قمة من قمم جيال الألب ، هل هذا المشاروع قما الأسطوري مشاروع القرن الواحد والعشرين الذي يدعوه الى التعامل معه ، هو مصحة نفسية تتعامل مع حالات الانهيار العصبي ، فضحك مراد وحدثه بلغة غامضة عن صعوبة شرح الخطوات العملية التي يجب أن يمر بها ، قال له :

\_ ثق انى لا أعرف كل شيء ١٠ وعندما تصل الى زيودخ

سيقابلك من يعرض عليك التفاصيل ٠٠ والأمر كما فهمت يتوقف على مدى ثقتك في أصيحاب المشروع ، وطبعا مدى حاجتك اليهم ، فأنت صاحب الشأن ولك الخيار ٠

وعندئذ وأجه مراد برايه ، قال له :

.. أنت تلعب يا مراد ٠٠ وتظن أنك تشغلني عن مشاكلي ٠٠ فقاطعة مراد معاتبا:

\_ وهل تلومني على ذلك •

قال محتدا:

- بعراحــة أنا لا أصدقك ٠٠ ولقد قبلت منك اقتــراح السفر ، لأني شعرت باهتمامك ، ولأن السفر قد يفيدني فعلا ٠٠ ثم أعجبتني لهجتك المرحة وأنت تقول لي ان ما تعرضه على مو طريقة مبتكرة لأتخلص من نفسي ، أعجبني مرحك وحماسك كما أعجبني أكثير خيالك ، تستطيع أن تقول اني ما قبلت اقتراحك بالسفر الا كنوع من الرد على تلك الدعاية المرحـة الخيالية التي ابتكرتها حتى تدفعني الى السفر الى مصـحة للعـالح ٠

ابتسم مراد وردد وقد لمعت عيناه :

ـ ادهب أولا الى زيورخ ، وسوف ترى .

قال معاتبا له على محاولة التمادي في الخيال:

\_ سوف ارى ماذا يا عزيزى ١٠٠ أنا اتحدث معـــك الآن حديثا جادا ٠٠

قال مراد والابتسامة لا تفارقة :

\_ وانا ايضا فمساح:

\_ اسمع يا مراد ٠٠ انا لا أقبل الاستمرار في اللعب على هذا النحو ١٠ الأمر كما أتصوره سخفا في سخف ١٠ خيالا فجا ١٠ فما هي تلك المؤسسة التي تقوم بمثل هذا العمـــل الخرافي ، وكيف لم يكتشف أمرها ، ولم يحدد أهـــد المواقع السياحية التي يذهب زيائنها اليها •

قاطعه مراد مهاجما:

ـ اسمح لى أن أقول لك أن حياتك في مصر قد حددت أفق تفكيرك وحصرت معلوماتك في مجال ضييق ٠٠ لقد تطورت الحياة ووسائل العيش ونفثت الى مجالات لم يحلم بها انسان من قسل \*

والتقط مراد أنفاسه وأردف:

\_ وعلى أية حــال ١٠ أذا أردت أن تلغى المشروع ٠٠ فأفعل ٠٠ فهذا شأنك ٠٠

حيرته كلمات مراد وقال مترددا:

\_ ولكن من يقبل أن يذهب الى مكان لا يعلمه ويخاطر بدفع نفتات السفر ٠٠ وكيف يعيش ٠٠ وكيف يترك أحواله وأمواله معلقة ٠٠ ولا أحد يستطيع أن يتصل به ٠٠ ولا هو يستطيع أن يتصل بأحد ٠٠

فقاطعه مسراد:

ـ لك أن تعود وقت أن تشاء ، فائت حر ٠٠ وفكرة الشروع قائمة في اساسها على احترام حرية الانسان ، واعطائه الحقّ كاملا في أن يتخذ قراره وحده دون مؤثرات خارجية من أحد ، فعندما تنقطع صلتك بالناس ، ستكون أنت وحدك صساحب الرأى وصلاحب القرار ، في تحديد موعد العودة وموعد استئناف الاتصال • صدةني يا يوسف ان هذا معنى كبير في حياتنا ، ولقد أدركته عندما عزلتني ثروتي عن الناس ، وجعلتني أعيش وحدى ، تحاصرني الأطماع ونظرات الحسد والوان النفاق والكراهية والتذال ومحاولات الخداع والنهب والسلب، وسط هذا الحصار البغيض كنت أستفيد من انقطاع الصلة ، لأختسار وحدى بمفردى قرار الاتصسال بمن أريد الاتصال به ، أنت يا يوسف أكبر شاهد على صحة ما أقول ، فأنا الذي أتصيل بك عندما أجيء الى القاهرة ، وأنا الذي أسعى النك ، وعندما أغيب تنقطع الصلة بيننا ، أنت لم ترسل لى خطابا واحدا في حياتك ، لم تطلب منى طلبا واحدا في حياتك ، وإنا ألجأ اليك كصديق ٠٠ بل الصديق الوحيد الذي أحتفظ به في هذه الدنيا ، ولهذا كان من حقى أن أحاول انقادك من متاعبك ٠٠ وان ادلك على هذه السياحة الحديثــة ، التي تعالج النفس وتجددها ، وتؤهلها للعودة من جديد لاستئناف اتصالاتها بالناس ، وقد اخذت فرصتها من الراحة والسكينة

همس كانه يخاطب نفسه :

V 1

سأل في لهفة:

ما هندا ؟

قال المنائق:

\_ هناك تقيم يا سيدى •

فسال في قلق:

ـ وحسنى ؟!

قال السمائق:

منت کثیرون • ولاید آنهم فی التظارف یا سیدی • • وید شاردا :

ـ في انتظاري ٠٠ لماذا في انتظاري ٠٠

قال السائق:

- أعنى أنهم يتوقعون قدوم ضيف جديد •

اهو مقبل على ناس ، ومجتمع ، أى ناس ، وأى مجتمع ، يدا له أنه تورط فى لعبة لا معنى لها ، لابد أن يعسود الليلة ، ليس هذا هو المكان الذى كان يحلم به ، صحيح أن الهدوء هنا ، مضمون ، ولكن مثل هذا الهدوء كفيل بأن يثير زوابع كشيرة فى أعمالة •

منذ أن أستيقظ في الهليوكبتر والذكريات تهاجمه ، ان السيارة تنطلق به في هذه الأرض المجهولة ، نحو تلك المبائي الغامضة القائمة عند الأفق ، بينما خيالاته تنطلق به الى عالم الذكريات ، فهل يجد راحة نفسه وهو موزع مشتت بين

ـ مازلت غير مصدق ٠٠ نفسى تحدثنى أن ما تقوله ليس اكثر من ترديد لعبارات قرأتها في نشرة سياحية ٠

قال مراد باسما:

\_ مؤسسة « د ٠ س » ليس لها نشرات ٠٠ ومع ذلك ٠٠

وتوقف مراد ، وقد اختفت الابتسامة من وجهه وقال :

- ربما أنا أضحك عليك ٠٠ ربما كان هذا كله تخريفًا في تخريف ٠٠ ربما أنت مسافر في الحقيقة الى زيورخ لبعض الوقت ثم تعود ٠٠ ولكن ربما يكون الأمر ليس تخريفا ٠٠ وليس مجرد رحلة الى زيورخ ، وأنها بالفعل مفامرة فريدة في نوعها ٠٠ وعليك أن تقرر بنفسك ، اذا أردت أن تقبل هــذا الذي لا تصدقه الآن ٠٠ فيكفي أن تمضى في رحلتك الى زيورخ وهناك ستكون في موقف أفضل للقبول أو الرفض ٠

قال وهو يراجع كل كلمة يسمعها كما لو كان يراجع كثنف حساب نكلفه أعناء مالية باهظة :

ــ ومادًا أو أن نقودى نفدت قبل أن تحين الفرصة الاتدبر المرى وأتضد قرارى ٠٠

قال مراد:

دعك من نقمة التشاؤم هذه ٠٠ وثق انك سوف تتخذ قرارك

تثبه يوسف وقد لاح في الأفق لون آخر غير لون الصحراء ، وظهر ما ينل على وجود بعض المباني القليلة ، فنقق النظر للكتشف ان السيارة مقبلة على ارض خضراء ٠

النقيضين ، المجهول والذكريات ، لا شيء يريح النفس مئل الهرب الى مكان صاخب ممتلىء بالضجيج والصركة حيث ينشغل عن نفسه بما حوله ٠

كاثت السيارة قد بلغت حافة الأرض الخضراء ، بساط من الحشائش الخضراء يخترقها طريق الأسفلت فى نهايته ، على امتداد اليصر مبنى أبيض كبير من طابقين ، وخلفه أو حوله بعض الميانى الصغيرة المتاثرة •

وهتف يأمر السائق:

\_ قف •

قالها فى فزع ، وكأنه يمنع السيارة من الاصطدام بجدار لا ينتبه السائق اليه ، وتوقفت السيارة فى الحسال ، وقال مخاطبا السائق :

- انتظر ٠٠ ريما طلبت منك أن تعود بي ٠٠

ظل السائق صاعتا جامدا مكانه ، بينما فتح هو الباب ، وهبط الى الطريق وتحسس الأرض بقدميه ، وعبر الأسفلت الى الرمسال على جانب الطريق ٠٠ الرمسال ممتدة الى ما لا نهاية سوى هذه الأرض الخضراء المنبسطة التى كادت السيارة تتقدم فيها الى المبائي القابعة في نهاية الطريق ٠

وشعر برغبة غير عادية تتملكه في أن ينحنى ويلمس رمال الصحراء وجلس القرفصاء ، ومد يده وأمسلك بحفنة من الرمال ، وارتجف جسدد ، انها ليست رمالا ، هذا تراب ،

جعل يغترف بيديه يبحث عن الرمال بين التراب فلا يجهد الا التراب ، تولاه الهلع ، كيف اخطأ وظن أنها رمال ، كيف توهم انها صهداء ، هذا تراب ، ولو أمطرت لتحول الى طهن •

مشى كأنه يجرى وسسط التراب ، يريد أن يتأكد ، ينحتى ويفحص ، ويقبض حفنة وراء حفنة ، ثم يتركها فينسساب التراب بين أصابعه ، وعاد لاهثا حتى وصل الى السائق وأطل عليه من الخارج وقد وضسع يديه يسستند بهما على نافذة السيارة وصرخ :

ـ هذا تراب ٠

ولم يجبه السائق ، ظل جامدا مكانه ، فادخل يديه من نافذة السائق وهو يردد منفعالا :

\_ تراب ۱۰ أرض بور ۲۰ تراب ۱۰ قلت لك تراب ۱

تمتم السائق بصوته البليد :

۔ نعم یا سیدی ، تراب ·

فصــاح:

ـ مادا تعنی بنعم هده ؟!

قال السائق محتفظا بالهدوء ورتاية صوته:

ـ هذا هو ما تريده يا سيدى ٠٠ فليكن ترابا كما تشاء ٠٠ نظر الى السائق طويلا ٠٠ وهو يقول لنفسه :

\_ أعلم أنك ممنوع من الادلاء بأية معلومات · · والا فقدت وظدفتك · ·

لعل هذا هو مفتاح اللعبة ، أن يشغل نفسه بمحاولة كشف سر هذا المكان ، وبذلك ينشغل عن نفسه وعن أحزانه وهمومه ، انها لعبة معقدة ، غاية في السخف ، ومع ذلك فهي تتحداه ، ولا بأس أن يشغل نفسه بها بعض الوقت · حتى هذا المساء ، يلقى نظرة سريعة على هذا المكان ، يتقدم في هذه الأرض الخضراء ، حتى ذلك المبنى ، ويرى ما به ويرى أولئك الذين يتوقعون قدومه ·

وركب المسيارة • وما كاد يغلق الباب ، حتى انطلق السائق بالسيارة متقدما الى المبنى فى نهاية الطريق الأسيفات •

# إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل النطوعي مع تحيات : MICO MARK

Mico\_maher@hotmail.com

### أسسرع حسنارس عمسالاق

الى السيارة وهى تقف عند البووية المحديدية ، وفقح الباب داعيا يوسى منصور المهبوط ، تردد يوسف قبل أن يفادر السيارة ، فالبوابة بعيدة عن المبنى الأبيض من طابقين نوافذه الصفراء أغلبها مغلق ، هل يمشى مئات الأمتار في تلك الحديقة الكبيرة ومعه حقائبه ، وفع عينيه الى وجه الحارس ، عيناه خضراوتان واسعتان ، اشقر الشعر يغطيه بقبعة رمادية أشبه بالبيريه ، من نفس اون القميص والبنطلون :

وهمس يوسف اذ لم يقو على رفع صوته: - الا تنشل بنا السيارة؟!

قال الحارس بلهجة مؤدبة ولكنها حاسمة :

\_ تفضل یا ســیدی ۰۰ ممنوع دخول الســیارات حتی لا تزعم النزلاء ۰۰

اراد يوسف أن يحتج ، ولكنه تراجع ، وأقنع نفسه أنه قد يكون من الأفضل أن يستسلم لكل ما يطلبونه منه في هـنه الفترة القصيرة التي سيقضيها في هذا المكان ، لا داعى لأن يقضى وقته بين الاحتجاج والصراخ والغضب وابداء الدهشة ،

ولكن هناك مشكلة لابد من مواجهتها ٠٠ حقائبه الثلاث

في نفس اللحظة التي فكر فيها في الحقائب ، سمع الحارس يقول له انه سيجد حقائبه في انتظاره بحجرته ، وقاوم مخاوفه بصعوبة ، انه لا يثق في كلام الحارس ولا يطمئن اليه ، ويزيد من مخاوفه أنه لا يستطيع أن يتصور أو يتحمل كارثة فقدان حقائبه ، لأمر ما أصبح ارتباطه بها أقوى وأعمق من مجرد احتياجه لما في داخلها ، كأنها أصبحت جزءا منه .

التفت يوسف الى السائق الذى هبط بدوره ، وهمس وقد عجز تماما عن رفع صوته :

\_ هل تأتى معى بالحقائب ؟!

لم يجب السائق ، بينما أشار الحارس العملاق الى باب جانبى صغير في الدوابة الحديدية الكبيرة المغلقة ، وقسال علمجته المؤدية الحاسمة :

\_ تفضل يا سيدى ٠٠ انهم في انتظارك ٠٠

المديقة ، وأشجارها وأحواض الورد والزهور والمدر المشغول على الحديقة ، وأشجارها وأحواض الورد والزهور والمدر الذى يفضى الى المبنى فى نهايته ، ودلف من البلب الصغير ورجفة تسرى فى جسده ، لعلها رجفة الخوف من طول المسلوار ، سار بين الخضرة على المدر المغطى بحصى صغير يحدث صوت احتكاك خفيف كأن شيئا ما يتهشم تحت قدميه ، وانتابته نفس الرغبة التى دفعته من قبل الى أن ينحنى على الرسال ويهسك بها ايكتشف أنها تراب . .



أراد أن يلمس الحصى تحت قدميه ، وأن يلمس جذوع الأشجار على جانبى المشى ، وأن يلمس الحشائش ، والورد والأزهار بألوانها الزاهية ، لم يعد واثقا فيما تراه عيناه ، ما يدريه أن هذا الذى يحيط به ويمتد تحت قدميه ، ليس هو نفس الشىء الذى يتوهم أنه يراه بعينيه ، ولكن أممكن هذا ، أن تكون هذه الأشجار ليست أشجارا ، مجرد منظر مصنوع من المخشب أو الورق مثلا ٠٠ كتلك المناظر التى يعدونها فى ستوديوهات التصوير بالتليفزيون ، لماذا تهاجمه وتحاصره مثل هذه الخواطر المجنونة ؟

وتقدم خطوة الى شجرة كافور ليلمسها ، ولكنه قبل ان يصل اليها رأى بعض الرجال يجلسون على مقربة منهسا حول مائدة خشيبة على يمين المعشى ، رءوسهم تحوه ، فوجىء بهم ، فتعثرت خطواته ، أراد أن يحييهم السلام ، ولكن نظراتهم بدت جامدة ، لا تشجعه على أن يلقى عليهم السلام ، ولكنهم بكل تأكيد ، رجال ، بشر ، انس ، وهو ان يجازف بأن يذهب اليهم ويلمسهم ليتاكد انهم ليسوا تمسائيل ، وحث السير مبتعدا عنهم ، وقد اشتد صوت الحصى ٠٠ يحتك أو يتهشم تحت عنهم ، وقال لنفسه : انه لو التفت الى الوراء ، فسيرى عيونهم تلاحقه ، كان ظهره منكمشا كأنه يتقى وخز نظراتهم ،

وواصل السبير لاهِنا ، حتى وصل الى المبنى الأبيض •

جناحان كبيران يتوسطهما باب رئيسى على جانبيه عمودان من الرخام الأبيض يحملان فوقهما مثلثا من الجبس الأبيض داخله نقوش زخرفية لدوائر متشابكة يتوسط كل دائرة نقطة سوداء لعلها من الأبنوس • أو لعلها عيون آلات تصوير • أو لعلها عيون كائن عجيب •

كان الباب بين عمودى الرخام من الزجاج السميك ، وكان مغلقا ، وقبل أن يمد يده كان قد انفتح ، ودلف الى بهو يرتفع سقفه على أعمدة رخامية ، ويغطى أرضه بسلط رمادى ، تناثرت فوقه مقاعد وأرائك من الجلد الأخضسر الزيتونى • في حلقات تفصل بينها الأعمدة الرخامية • وهناك في أقصى اليمين لوحة من الأبنوس الآسسود تتدلى من السقف مكتوب عليها « الأستقبال » ، يقف تحتها رجل قصير بدين يكاد يشبه سائق السيارة ، كأنه شقيقه التوءم • لولا أنه أصلع ، يرتدى ملابس سلوداء •

كان واقفا خلف حاجز خشسبى أمامه طاولة عليها دفاتر وأوراق وجهاز لشبكة اتصسالات تليفونية ، وخلف الرجل أرفف من الخشب « الماهوجنى » مقسسمة على هيئة مربعات كصناديق بلا غطاء مثبتة في الجدار يتدلى من بعضها مقاتيح ، ومثبت أسفل كل مربع خشبى لوحة معدنية صفراء عليها رقم مكتوب بحروف حمراء •

كان البهو خاليا ، يسوده الصمت ، ولاحظ وهو يسير على

البساط الرمادى ، أنه لم يعد يسمع صوت التهشيم والتكسير تحت قدميه ، وأسرع الى الرجل القصير البدين الأصلع ، وقد تملكته رغبة غير عادية في أن يلمس الحاجز الخشبي الذي يقف خلفه الرجل ، وأن يتحدث مع الرجل ، وأن يثبت لنفسه بسرعة

وبلا أدنى ابطاء ، أن يراه بعينيه ليس وهما ولا خداعا · ظل الرجل القصير البدين الأصلع يحدجه بنظرات جامدة غبية ، لا تتفق مع اللهفة التي يقبل بها عليه ، فلما لمس بيديه الحاجر الخشسبي ، كان مرهقا الى درجة أنه تهسالك على الصاجر ، ولولا أن أيقن أنه بالفعل حاجر خشبي لسسقط مغشدا عليه ·

ورأى شفتى الأصلع تتحركان فجأة وسمعه يقول:

\_ حضرتك الأستاذ يوسف منصور؟

قال وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة:

\_ نعم ۰۰

أراد أن يسلله كيف عرف أنه هو ، أراد أن يصلفه الملمسه ، أراد أن يثرثر ليخرج من صلمته ، ولكنه عجز عن بذلل الجهد والقاء الأسللة •

وسمع الأصلع يقول:

\_ كل شيء معد ٠

وتحرك بجسده القصير البدين مستديرا الى الحائط خلفه ، ومد يده الى مفتاح يتدلى من مربع خشبى ، رفعه ولوح به أمام عينيه ، مشسيرا الى الرقم المدون على اللوحة المعدنية

الصفراء أسفل المربع ، وقال وهو يقدم له المفتاح : ـ ثلاثة وخمسون •

دوى الرقم في أذنيه ، ثلاثة وخمسون ، واشـــتدت قبضـته على المفتاح والقرص المعدني الموصول به يحمل الرقم • وهمس سائلا الأصلع :

\_ هل تريد منى أن أكتب لك بيانات ؟ قاطعه الرجل قبل أن يكمل:

\_ لا ٠٠ البيانات التي عندنا تكفي ٠٠

فوقف حائرا ، أراد أن يسلل عن شيء هام ، ولكنه أفلت من ذاكرته ، لقد أربكته معاملة الأصلل ، وفاجأه هلذا الاسلتقبال الهادىء الواثق ، كل شيء معد ، والرجل يعرف اسمه ، ولا يحتاج الى بيانات عنه ، ثم هو يقدم له مفتاحا له رقم يتفق صدفة مع سنوات عمره ، أو ربما أراد الرجل عن عمد أن يداعبه ، مقدما عرف من البيانات الكافية التي عنده أن القادم في الثالثة والخمسين ، قرر أن يعطيه مفتاح الحجرة الذي يحمل نفس الرقم ، ولو صح هذا فهي دعابة سلمجة ، فمن يريد أن يتذكر هذه السن ، الا يكفيه ما يلاقيه من زينب ، لا تنس أن بيني وبينك ربع قرن ، بينهما عشر سلموات ، ولكنها تصر على فارق ربع القرن ، وتذكر الشيء الهام الذي أراد أن يسأل عنه ، الحقائب ، نينب نكرته الحقائب ، وفاجأه الأصلع قبل أن يفتح فمه :

\_ حقائيك يا سيدى في الحجرة •

وأشار الرجل بيده في اتجاه الى يمينه قائلا:

\_ تفضل :

سال في حيرة:

۔ الی این ؟

قال الأصلع:

\_ المصعد الى اليمين ٠٠ الطابق الثانى حيث تجد حجرتك اول المر ٠

كان لابد أن يتحرك • ويعود الى صمته ، فتلفت حوله • • وسمع الأصلع يقول له :

\_ اذا أردت أى شىء يا سيدى تستطيع أن تطلبه عن طريق التليفون في حجرتك ٠٠ ان سيدى يحتاج الى الراحة بعد رحلته الطويلة ٠

فقال ضاحكا يخفى قلقه:

\_ كم كان طولها ٠٠ أين نحن الآن في خريطة العالم ٠٠ قال الأصلع وابتسامة عريضة على شفتيه :

\_ صدقنى يا سيدى \_ لا أحد هنا يعلم ٠٠ فالشركة التى \_ صدقنى يا سيدى \_ لا أحد هنا يعلم ٠٠ فالشركة التى نعمل بها ٠٠ أخنت كل الاحتياطات ليظل هذا الموقع السياحى مجهولا ٠٠ انهم يعتبرون هذه السيرية هي راسيمالهم الحقيقي ٠٠

قال وهو يقاوم غيظا مكبوتا ، لولا الارهاق لكشف عنه :

- ولكنى واثق اننا في بلد عربي ٠٠ انتم تتكلمون العربية ٠٠ قال الأصلع :

\_ الشركة لها مواقع كثيرة ٠٠ وقد اختارت لهذا المكان من عهم صلة بالبلاد العربية ٠٠

فسأله وقد حول ما يشعر به من غيظ الى رغية في التحدى:

ـ هل هناك قيود على الحركة في هذه المنطقة ٠٠ هل هناك ما يمنع من القيام برحلات استكشاف ٠

قَالَ الأصلع:

- أبدا ٠٠ تستطيع يا سيدى أن تتحرك كما تشاء ٠٠ فساله:

والعملة التي تتداولها هنا؟ •

فقاطعه الرجل:

\_ سيدى لا يحتاج الى عملة ٠٠ كل ما تطلبه يقدم لك ٠٠ قال غدر فاهم لما يسمعه :

\_ وكشف الحساب ٠٠ كيف يسدد ؟ ٠

قال الرجل بسرعة:

\_ اطمئن یا ســدی ۰۰ ان مصـاریف رحات مدفوعه الکامل ۰۰

قال في دهشية :

تقصد الألف جنيه • •

قال الرجل:

- ان السيد مراد حسنين قد غطى هذه المصاريف الى اجل غير محدود ٠٠

اراد أن يحتج • أن يعترض • ورأى نفسه يهجم على مراد حسنين ويخنقه ، أو يصهعه أو يبصق في وجهه ، أنه لا يطلب منه مساعدة ، ولا أحسانا ، وليس من حقه أن يورطه في تصرفات مالية دون أن يستأذنه ، أنه يهينه أذ يتصرف معه كمليونير لا كصديق •

ورفع صوته الأول مرة قائلا:

\_ على اية حال ٠٠ لن ابقى هنا طويلا ٠٠

ثم اردف قائلا:

\_ وقد أغادركم ٠٠ الليلة ٠٠

قال الأصلع:

\_ حسنا یا سیدی ۰۰

فساله فجأة ٠٠ وهو يفكر في مراد حسنين ٠

\_ أليس هذا شــرطة ١٠ أو ادارة ١٠ أعنى ســلطة من

أى توع \*\* قال الرجل ياسما \*

\_ اســـنا بحاجة الى شرطة يا سيدى : • وما الداعى الى السلطة بين سائمين محترمين يقضون أجازاتهم •

قال غير مصدق:

\_ قد تحدث جريمة ٠٠ أو يقع حادث ٠٠ البشر هم البشر في أي مكان ٠٠

قال الأصلع في هدوء غريب:

\_ لا شيء يحدث هنا يا سيدي ٠٠

في هذه اللحظة ، رأى يوسف رجلا متوسط القامة يتقدم نحوهما ، شعره رمادى • عيناه رمادينان ، في خده الآيسر ندية حمراء • خدش دام ، وبادره الرجل بلا مقدمات مضاطبا اياه بالفرنسية :

ـ بونجور مسيو ٠

رد التحية بسرعة • وكأنه يخشى أن يكون قدوم هذا الرجل وظهوره المفاجىء قد أفقده النطق •

وسأله الرجل:

\_ هل أنت جديد هنا ؟

أجاب بسرعة:

\_ نعـم ٠

قال الرجل بأديه مجاملا:

مدا واضح · · وأرجو لك اقامة مريحة ·

ثم أردف بسرعة وكأنه يسمحب كلماته السابقة معتثرا عنهما:

\_ وان كنت لا أثق في أن هذا المكان يستطيع فيه انسان أن يستريح ٠٠ هل تلعب يا سيدى لعبة معينة ؟

يستريب من الذي يعنيه الرجل بسؤاله • ولكن السائل لم ينهم ما الذي يعنيه الرجل بسؤاله • ولكن السائل لم ينتظر الاجابة ، أذ وأصل كلامه :

\_ أنا ألعب الكروكيه ٠٠ هل تلعيها ٠٠ انها اللعبة المناسية لنا ٠٠ وسوف تتعلمها بسرعة ٠٠ لابد أن تتعلمها ٠٠ لا مفر ٠٠ فهى المضرج الوحيد من هذا العذاب الذي نعيش فيه ٠

واحتقن وجه الرجل وانفجر صارحاً:

\_ انهم كلاب ٠٠ كلهم كلاب ٠

وهنا تدخل الأصلع من خلف الحاجز الخشبي هامسا بصوت هادىء • جعله يتذكر صوت قائد السيارة قائلا:

\_ لا تغضب يا مسيو كوستا • فدق كوستا الأرض بقدمه يفرغ شحنة انفعال لا يتحملها هاتفا محرقة :

\_ أنا مجنون أن أرضى بالبقاء هنا ·

ثم التفت كوستا اليه وقال محاولا كبت انفعاله:

\_ آسف یا سیدی ۰۰ ما کان یجب آن أغضب أمامك ۰۰ ولکن ماذا تتوقع من هذا الحصار المفروض علینا ۰۰ یجب آن أحدرك ۰۰ فلا فائدة من خداع أنفسنا ۰۰ اننا محاصرون ۰۰ أن أحدرك ۰۰ فلا فائدة من خداع أنفسنا ۰۰ اننا محاصرون ۰۰ أن

همس بوسف وقلبه يخفق: ـ ماذا تعنى يا سيدى ؟!

فنظر اليه كوستا نظرة طويلة • قبل أن يقول وعلى شفتيه التسامة اشفاق أو رثاء :

- أعنى الكثير ١٠ أقول لك ١٠ انقذ نفسك وارتبط بلعبة على الفور ١٠ أذهب الى ملعب الكروكيه ولا تغادره ١٠ هذاك في الملعب الأول ستجدهم يلعبون ليل نهار ١٠ صورة رائعة للعبة ١ شيء يفوق الخيال ١٠ أنت والكرة والمضرب تصبحون شيئا واحدا ١٠

وهنا سعل الأصلع خلف الحاجز الخشبى • ولعله أراد ان يتدخل في الحديث • اذ أسرع يقول بالفرنسية :

مسيو لا يعرف اللعبة ٠٠ ولكننا مستعدون لتقديم كل ما هو ضرورى ليتعلمها ٠٠ المطارق ٠٠ والكور ٠٠ والتدريب

لم يفهم ماذا يتحدث عنه الأصلع · ولا ذلك الذي يتحدث عنه كوستا · ووجد لسانه ينطق بكلمات سريعة :

\_ لست بحاجة الى هذا ٠٠ فغالبا ساعود الليلة ٠٠ وريما

في الصباح الباكر على أكثر تقدير •

وهنا صرخ كوستا في وجهه :

\_ هذا هو بالتحديد ما أردت أن أحذرك منه ٠٠ أنت لن تغادر هذا المكان ٠٠ ولم أسمع عن أحد جاء الى هنا وغادره٠ فقال الأصلع محتجا :

\_ مسيو كوستا ٠٠ تستطيع أنت أيضا أن تعود مع مسيو منصور ٠

فصرخ كوستا في وجهه :

\_ اخرس یا کلب ۰

وأمسك يوسف من يده • وجذبه قائلا:

ــ تعال معى ٠٠ أن ضميرى لن يسمح لى بأن أتركك تتعذب كما تعذبت أنا ٠

سار مستسلما ليد كوستارالتي تجذبه • وألقى نظرة خلفه فرأى الرجل الأصلع قد استرجع وقفته الجامدة • ونظراته الغبية • كأنه لا يعنيه شيء • وسار به كوستا الى ممر يفضى الى باب ، خرجا منه الى حديقة خلفية للمبنى •

ووقف كوسستا عند عتبة الباب بعد أن خرجا • وقال

\_ أنا كوستا جوانيس •

قال له:

\_ وأنا يوسف منصور •

قال كوستا:

- أنا أيضا من مصر ٠٠ ولدت في الابراهيمية بالاسكندرية وقد جنّت الى هنا بعد الزلزال الذي حدث في «ايتاكا» كنت أزور أبى وأمى ٠٠ بعد أن عادا اليها ٠٠ وكان أبى قد شيد بيتا صغيرا يشرف على معصرة الزيتون ٠٠ وأشجار الزيتون ٠٠ كنت قد خرجت من البيت الى المرحاض الصبغير في الحديقة ٠٠ تعودت أن أقضى به حاجتى ٠٠ وقام الزلزال ٠٠ مطرقة هائلة

هشمت البيت ٠٠ كنت أجرى مع بعض القروبين فأرى الأرض تنشق أمامنا ٠٠ رأيت المعصرة تنهار ٠٠ ضماع البيت ٠٠ وضاع أهلى ٠٠ وكان لابد لى أن أبحث عن مكان أستريح فيه ٠٠ عدت الى القاهرة ٠٠ فوجدت زلزالا آخر استولى على مصمنع الكازوزة ٠٠ زوجتى أقامت في الكنيسة ٠٠ لم يعد يهمها شيء غير الكنيسة ٠ ابنتى تزوجت ورحلت الى كندا ٠٠ وجاء مراد حسنين ٠

همس يوسف غير مصدق:

ب مراد حسنین ۰۰

ساله كوسقا:

\_ أتعرفه ؟ !

قال بوسف بصوت متحشرج:

\_ اذا كنت تعنى المليونير ٠٠

فقاطعه كوستا:

ـ نعم ۰ هو الذي اشترى منى البيت ۰۰ وشجعنى على المجيء الى هنا ۰۰ اهو الذي تعرفه ۰۰

قال يوسىف :

\_ نعم هـو ٠٠

صاح كوستا:

ـ ادن لا فائدة ١٠ لقد خدعك كما خدعني ٠٠

قال يوسف محتجا:

ـ لا ٠٠ انه صديقى ٠٠ قال كوستا في تصميم :

اسمعنى جيدا ١٠ أنا يونانى ١٠ رجل عملى لا أعترف بغير الواقع لا أعرف مثلكم الاحلام والخيالات ١٠ لقد عشت في مصر ١٠ ولو اختبرتنى ستجدنى ابن بلد أعرق منك ١٠ لم أعشق الا النسوان البلدى ١ أنا أفهمها وهى طائرة ١٠ ولقد خدعك مراد حسنين كما خدعنى ١٠ وأنت لن تترك هذا المكان ١٠ ولا شيء تستطيع أن تصنعه ١٠ سوى أن تتعلم اللعبة التى سنذهب الى مشاهدتها الآن ١

قال لكوستا محتدا:

\_ لا أستطيع أن أتفرج على لعب الآن · · أنا متعب وفي حاجة الى بعض الراحة ·

قال كوستا وهو يجذبه:

\_ لا راحة لك . · أفهمنى · · حتى تنسى نفسك في اللعبة · فجنب يده يخلصها من قبضة كوستا · وقال :

\_ أرجوك ٠٠ لا تفرض على شيئا ٠

صاح كوستا في الحاح :

\_ أنا أحاول أن أخفف من عدابك ٠٠

قال في حسم:

\_ آسف و و ان انصرف الى حجرتى. • • ان حقائبى تنتظرنى •

### فقال كوستا وهو ينظر اليه في أسى:

انى أرثى لك ٠٠ ولقد كان يسعدنى أن أوفر عليك بعض ما مررت به ٠٠ ولكنك لا تقبل النصيحة ٠٠ ويخيل الى اننا ما التقينا الا لتعرف منى ٠٠ ان مراد حسنين قد خدعك ٠٠ وستكون هذه المعرفة أحد أسباب تعذيبك ٠٠ لقد حاولت أن أختصر لك الوقت ١٠ أن أفوت عليك فترة معاناة ٠٠ لا يستطيع أى انسان أن يتحملها ١٠ أردت أن أجعلك تبدأ اللعب فور وصولك ٠٠ محاولة مجنونة وعقيمة كما أرى الآن ٠٠ ولقد اندفعت في هذه المحاولة ظنا منى أنى أسلطيع أن أحقق بها تجرية مفيدة ٠٠ ولكنى أعرف الآن ١٠ أن اندفاعى كان لهدف آخر ٠٠ وهو أن أنقل اليك المعلومات التى سوف تؤرقك ٠ لهدف آخر ٠٠ وهو أن أنقل اليك المعلومات التى سوف تؤرقك ٠٠

لم يعد يتحمل مواصلة الاستماع الى كوستا ١٠ أحنى له رأسه وقال وهو يبتعد مسرعا:

\_ عن اذنك ٠٠ اسمح لى بالانصراف ٠٠ قال كوستا وهو بهزراسه حزينا:

ريما نلتقى ثانية ٠٠ ولكن من يدرى كم من الوقت سوف يمر قبل أن أراك داخل الملاعب ٠٠ وقد نسسيت كل شىء ٠٠ الا الكور الخشبية والمطرقة التى ستضريها بها ٠

انطلق يوسف عائدا الى البهو ٠٠ واتجه الى الرجــل الأصلع البدين القصير عند مكتب الاستقبال ٠٠ وسأله:

ـ هل صحیح ما یقوله مسیو کوســتا ۱۰ ان احدا ممن جاءوا الی هنا لم یترك المكان ٠

جادور على المسلم وهو ينتفض خارجا من جموده وقد احتلت الابتسامة شفتيه فطردت نظراته الغبية :

\_ هذا ما يتوهمه مسيو كوستا ٠٠ أنت ترى يا سيدى أن حجراتنا محدودة ٠٠ وبين وقت وآخر نستقبل نزلاء جددا ٠٠ فكيف يتاح لنا ذلك اذا بقى الجميع هنا ؟

سأله بوسف وهو يتفحصه:

ـ أى أنهم يعودون •

قال الأصلع:

- تعم · · انهم يغادرون هذا الكان ·

ثم أردف قائلا:

\_ مسيو كوستا رجل عصبى ٠٠ سريع الغضب ٠٠ ولكنه طيب القلب ، وعندما تقابله في المرة القادمة ستجده من أسبعد الناس بهذا المكان ٠

فهمس محاولاً أن يسيطر على أفكاره ومشاعره المضطربة: - ولكنه يقول أنه محاصر ٠٠ أو محبوس هنا ٠٠

قال الأصلع:

ـ هو الذى يحبس نفسه لأنه يريد أن يعود الى بلده ٠٠ أحيانا يقول : أعدوا عودتى الى « ايتاكا » ٠٠ أحيانا يقول : الاسكندرية ٠٠ ثم يؤجل ويبدو يا سيدى أن لديه من المشاكل

ما يجعله يفضل البقاء حتى لا يواجهها • • ويكتفى بأن يلقى باللوم علينا •

أزعجته كلمات الأصلع • فتحرك مبتعدا • لا يريد أن يسمع المزيد • واتجه الى المر الذي على يمينه حيث قال له الأصلع انه سيجد المصعد • أفضى به المر الى قاعة صغيرة بها مقاعد من الجلد البنى حول موائد صغيرة من الأبنوس الأسود • ولا أحسد بالقاعة • ورأى ثلاث درجات تفضى من القاعة الى عمر آخر طويل • صعد الدرجات ومشى في المر بضع خطوات حتى استوقفه صندوق زجاجى به شيكولاتة ويسكويت وحلوى مما يشتهيها الأطفال أو ما يشتهيه هو شخصيا •

وقف يتأمل قطعة شيكولاتة لها غلاف أزرق ايمد يده ويفتح الغطاء الزجاجى ويأخذ الشيكولاتة وتلفت حوله فلم يجد أحدا يسعفه بنصيحة فتنهد وقرر أن يؤجل المحاولة فاصة وقد لمح باب المصعد على يساره وخل المصعد على جدرانه من الخشب الماهوجنى وكانت مرآة كبيرة تكسو نصف جدار المصسعد ووائم فيها وجهه نعم انه هو هو ووائى اصابعه في المرآة و ثم تحسس وجهه وهو يراقب نفسه وأى اصابعه في المرآة و ثم تحسس وجهه وهو يراقب نفسه ها هو يوسف منصور كما عرفه منذ أربع سنوات أو ثلاث الهلا بك يا عم يوسف و

هكذا قال لنفسه ساخرا • ووجهه الساخر يطل عليه من

من المراة • وضغط أحد الأزرار • فارتفع المصعد • وارتفعت معه المراة • وارتفع وجهه السلطر الذي يطل عليه من المرآة • لو كان فتح الغطاء الزجاجي ومد يده وأخذ قطعة الشيكولاتة لرأى نفسه في المرآة الآن وهو يقضمها ويأكلها •

ترى الى متى سوف يلازمه هذا الوجه • سنة أخرى • سنتين ثم يفترقان • كما افترقت عنه وجوه كثيرة كانت له من قبل • كلها كانت وجوه دوسف منصور • وكلها افترقت عنه • مثلما

افترق عنه وجه حسن • وکان وجه حسن یشـــــبه وجهه وهو صغیر • • الولد یشبهك یا یوسف • • لم یأخذ من امه ســـوی

تعومة شيسعره من شابه أباه فما ظلم · ولكن حسن تنكر له · قال له : نست ابي · وقف المستعد وخرج منه الي ممر طويل

مغطى ببسماط رمادي ٠ على جانبيه أبواب مغلقة ٠ فحص

اللوحات المعدنية المثبتة على الأبواب • لابد أن يقترب بعينيه النتأكد من الرقم •

وانفتح فجأة الباب الذي يكاد يلتصفق به • ورأى أمامه وجها عايسا يخرج من فمه غلون •

تراجع مرتبكا أمام عينين ضيقتين خرزتين في وجه ضخم فوقه شعر أبيض غزير وأسفله فك بارز مستطيل • فك صلب ورقبة قصيرة تربط بين الرأس الضخم والمنكبين العريضتين • كان صاحب الغليون يرتدى قميصا أسود فوق سروال رمادى واسع منهدل • جسمه ممتلىء بغير ترهل • جسم قلوى ويشرة وجهه كالحة •

خرجت الكلمات من فم الرجل كانها تنبعث من فوهـــة الغلبون :

\_ حضرتك تبحث عن أية حجرة •

رفع المفتاح في يده وقال مرتبكا:

ـ ثلاثة وخمسون •

قال الرجل والغليون يهتز بين شفتيه مشيرا الى باب عن بمينه بيد معروقة :

\_ ھئــا ٠

شكر له • وهو يتجه الى الباب الآخر • ولكن مساحب الفليون لم يتركه ساله وهو يتقدم خطوة معترضا طريقه الى الباب :

\_ هل أنت النزيل الجديد •

قال :

\_ نعم ٠

قال الرجل وهو ينزع غليونه بيســـراه • ويمد يمناه المنافحته :

\_ اثن نحن جيران السمح لى ان اعرفك بنفسى ١٠ انا كريم شاكر المحامى ا

قال وهو يتلقى يد المحامى في يده • ويشعر بضغطة قوية غير عادية على أصابعه :

- انا يوسف منصور .

قال كريم شاكر • وهو لا يزال يهز يده يعنف والعروق نافرة في يده :

- سـمعت اسمك من قبل • اظن قرأت لك رواية • • أوا شاهدتها في التليفزيون ٠٠

تذكر فجأة أنه معروف وله شهرة تليفزيونية فهمس :

قال كريم شاكر • وقد أطلق أخيرا سراح يده • وامسك بالغليون في اتجاه فمه استعدادا لأن يثبته بين شفتيه في اية لحظة مناسبة:

- هذا مكسب كبير لنا يا أستاذ • نحن هنا عائلة واحدة • • وسوف يقرح الجميع بوجودك بيننا ٠٠ واسمح لى أن أعين باسمهم جميعا عن سعادتنا بانضمامك الينا ٠

وهنا وصل الغليون الى الشفتين في ثقة • كانه عمدة المكان الذي يعرف أهميته ويفترض أن الآخرين معترفون بأهميته ٠ ما كاد الغليون يستقر بين شفتيه • حتى أسرع بابعاده ليكمل بلهجة من يتحدث في أمر خطير • فقد خفض صوته • وأخرج الكلمات وقورة فخمة :

- من حسن الحظ أن نلتقى الآن ٠٠ لأني أرى أن من واجبى أن أشرح لك بعض الأوضاع القائمة هذا •

وتجرأ كريم شاكر فقال وهو يضغط على الحروف محدرا: - هذا ضرورى لمصلحتك ٠٠ وحتى لا تحدث مشاكل ٠

قهقهة عريضة انطلقت من فمه: \_ هذا امر يطول شرحه ٠٠ ادخل الآن حجرتك ٠٠ وبعد أن تستريح سأقايلك في قاعة الدومينو

قال كريم شاكر وهو يعيد الغليون الى فمه • فيخفف من

سِيْالُ فِي غَيْرِ فَهُمْ :

قال مرتبكا :

ـ الدومينو ٠٠

رقع كريم شاكر رأسه في كبرياء ٠٠ وارتفع الغليون في فمه ٠٠ وارتفع حاجباه قبل أن يقول:

\_ لا أحد هذا يجهل مكانها •

وضاقت عينا كريم شماكر وساله متفحصا:

\_ هل قابلت أحدا غيري هذا ٠٠

ـ مشاکل ، ای مشاکل تعنی ؟!

قال:

ـ تعم ۰۰ مسيو كوستا ۰۰

زادت عينا كريم شاكر ضيقا • وزاد بروز نقنه • واستطال الغلبون الذي يخرج من فمه ٠٠ وقال باستخفاف :

ـ أرجو ألا يكون قد أزعجك \*\*

قال محاولا أن يتخلص من أى تورط في أمر يجهله : \_ على أية حال ٠٠ لا أظن أني سأمكث هذا أكثر من هذه

### أدخييسيل المنتسيباح

فى ثقب الباب ، وأداره دورتين قبال أن يتفتح ، فاستقبلته حقائبه الشالات ، لم يسرقوها ، وأسرع ينقلها الى سرير عريض فى الحجرة الواسعة ، وفتحها ليراجع محتوياتها ، قمصانه ، ملابسا الداخلية ، أربطة عنقه ، جواربه ، وكتبه ، كل شىء يذكره بأنه كان يوما ما فى القاهرة ، وأنه كان يعيش مع زينب التى أنجبت له حسن يوسف منصور ، وأنه كتب روايات ومسلسلات تليفزيونية ، وأنه كان مديرا له شانه فى ادارة التحقيقات بوزارة التربية ،

ترك محتويات الحقائب مبعثرة فوق السرير ، وجال ببصره في الحجـــرة ·

هناك مائدة مسنديرة بجوارها مقعد وثير له مسندان عريضان ، وعند الحائط الذى يواجه السرير منضدة تصلح المحتابة ، والأرض مغطاة بالبساط الرمادى ، وعلى يمين السرير ستارة عريضة رمادية ، ازاحها فرأى خلفها زجاج خافذة عريضة وباب شرفة فتحه وأطل على الحديقة ، ليفاجئه مشهد ملاعب مزدحمة برجال ونساء يمسكون بمطارق خشبية ، يضربون بها كرات خشبية في حجم البرتقالة الكبيرة ،

## فمد كريم شـاكر يده في قحة ووضعها على كتفه • وقال بلهجة غريبة كانه يسخر مما يسمعه :

- أرجوك لا تردد مثل هذا الكلام كثيرا •

هتف سائلا في احتجاج:

s isu \_

قال كريم شاكر:

\_ انه يستفر النزلاء ٠٠ أعنى العائلة ٠

وأردف كريم شاكر وهو يصوب عينيه الخرزتين ٠٠ في عينيه قائلا:

وربما تندم

قال محتدا:

ـ لمادًا أنسدم ؟

فتجاهل كريم شاكر سؤاله • وتمتم بكلمات ترحيب اخرى • وقال : ان الحديث يحتاج الى جلسة هادئة • وانه مضــط للانصراف الآن فلديه موعد هام تأخر عنه •

وتركه أمام باب الحجرة يقرأ الرقم ثلاثة وخمسين ٠

لونها أحمر وأصفر وأزرق وأسود ، فتجرى الكرات على بساط من الحشيش تصطدم ببعضها بعضاً ، أو تنفذ بين أقواس حديدية صغيرة مثبتة في أكثر من مكان بين الحشائش •

خلف الملاعب تقوم مبان صغيرة متناثرة ، وتنتهى الأرض الخضراء لتبدأ الصحراء من جديد ، تلال الرمال ، أو تلال التراب ، حتى الأفق حيث تلتقى السماء بالتراب ، حساول أن يتبين «كوستا» بين اللاعبين ، ولكن نظره الضعيف لم يسعفه ، انه بالكاد يرى الملامح العامة ، وحاول أن يستعيد ما قاله له كوستا ، فتذكر كريم شاكر ، وهو يحذره ويطلب منه في لهجة صريحة شبه آمرة أن يلتقى به ويستمع الى نصائحه في لهجة صريحة شبه آمرة أن يلتقى به ويستمع الى نصائحه انه يغرض نفسه ، بلهجته وغليونه ، وطريقته في انضغط بقوة النه يغرض نفسه ، بلهجته وغليونه ، وطريقته في المضغط بقوة على اليد التي يصافحها ، ثم هذا التصرف غير اللائق الذي على البد التي يصافحها ، ثم هذا التصرف غير اللائق الذي بالأبوة ، أو بالسالما أو بأنه الأكبر الذي يجب أن يحترمه الأصغر وينقاد اليه .

همس يوسف لنفسه ٠٠ قال له: ريما تندم لأنك تفكر فى مغادرة هذا المكان ، بأى حق يدعى لنفسه معرفة مشاعرى أو مصلحتى ٠

وشعر بغصة في حلقه ، فترك الشرفة ، واتجه الى باب

ملحق بالحجرة يعرف بتجاربه السابقة في الفنادق أنه باب الحمام ·

ولكن الباب أفضى الى حجرة صغيرة بها دولاب كبسير الملابس ، ثم باب يفضى الى الحمام ، تأمل القيشائي الأبيض بزخارفه السوداء ، كان حوض الاستحمام كبيرا ، مثبتا في الجدار ٠٠ فوقه صنابير الماء مزودة بخراطيم معدنية تنتهى يرشاش على هيئة سيماعة التليفون • والتفت الى حوض الغسيل فوقه مرآة أطل منها نفس الوجه الذي صعد في مرآة المصعد ، تذكر أنه فيما مضى في حجورة بفندق « كلاريدج » في باريس ، أطل على وجهه في المرآة ، فرأى عينين عسليتين مضيئتين ببريق كله حيوية وتحد ، وتحسس بعد أن حلق ثقته بشرته الناعمة ، ومر بأصبعه على شفتيه يضغط عليهما ، وهو يقرر أن يعود في الليل الى حجرته والى هذا الحمام ومعه عادة فرنسية ، كان واثقا من نفسه من طابع المسن في ذقته ، واثقا من كلمات أمه « اسم الله عليه ٠٠ اسمه يوسيف ٠٠ وله طابع حسن يوسف ٠٠ » ولكن التي صــعدت معه تلك الليلة كانت سائحة أمريكية ، كان في الثلاثين وكانت في الأربعين وربما أكثر ، كيف رضى بها ، كيف خدعته وصعدت معه ، الماذا لم يعش على الغادة التي كان يحلم بها ، انه لا يتكر الآن ، سوى وجهها بتجاعيده • وكرمشة جلد بطنها ، وسخريته وقسوته وهو يقول لها انها عجوز شمطاء عندما

سالته اذا كان قد أعجب بها ؟! رأى في عينيها دموعا جافة ، وفجيعة متجمدة ٠

نفس الذى يراه الآن فى عينيه تطلان عليه بلا بريق ولا عسل ، البشرة مصفرة ، وطابع الحسن تلاشى فى تهدل النقن ، أما الرغبة والعناد فى الشفتين فهيهات أن يلتقى بهما، لقد فرا أمام الحريق الأبيض الذى زحف على شعره وانتشر هنا وهناك ، آه يا يوسف ٠٠ أتبكى وجهك الذى ضاع منك ، كم من الوجوه ضاعت منك ، تخلت عنك ٠٠ وما العمل ، هل جئت الى هنا لتطل على وجهك فى هذه المرآة وترثى نضك ، وتذكر كوستا وهو يصرخ يا كلاب ٠ ووجد نفسه يقلده صارفا:

\_ آه ۱۰ آه ۱۰ يا کلاب ۱

انعشته الصرخة التى لم يسمعها احد غيره ، انعشه ولو لبعض الوقت هذا السباب يبدو أنه مفيد تطلق قذائفك فى هذا المكان المجهول لتسقط على أى هدف ، تلطخ أى شيء ، تنسف أى موقع ، تدمر ، تخرب ، تهشم • هذا يشعرك بالقوة ولو لبعض الوقت •

عاد يصرخ وصورة كوستا لا تفارق مخيلته ٠

۰۰ کلاپ ۰۰ کلاپ ۰

وزمجر في وجهه الكثيب الذي يطل عليه من المرآة وهتف • - اريد أن افتك بكم • • افترسكم • •

يفتك بمن • انه لا يستطيع أن يحدد ، اغلب ظنه أنه يريد

أن يفتك بكل شيء ، بالدنيا كلها ، ولكن وجهه الذي يطل عليه من المرآة لم يشجعه على التمادي فيما هو فيه ، وجه تطلل منه عينان دموعهما جافة وفي نظراتهما فجيعة متجمدة ، وجه يتوسل في مرارة ويأس أن يكون نقيا طاهرا ٠٠ ملاكا ٠٠ مثلا أعلى ٠٠ بطلا عظيما ٠٠ انسانا خالدا

وانتفض على صوت يهمس في اعماقه ٠٠ حدّاريا يوسف ٠٠ لا تكثر من الحديث مع نفسك في المرآة ٠٠ أو في غيرها ٠٠ فهذا هو أسرع طريق للجنون ٠

أشاح بوجهه ، ليقطع هذا الحديث المجنون مع الوجسه المطل عليه ، وخرج هاربا من الحمام ، وعندما وصل الى السرير في الحجرة الكبيرة لم يستطع أن يتوقف في اللحظة المناسبة فاختل توازنه واصطدم بحافة السرير ، فتألمت ساقه اليمنى ، وجلس على السرير وقد التهبت عيناه بسكين الألم الذي ينفذ حادا قاسيا من ساقه الى رأسه ، ومسح بيده على موضع الصدمة ورفع بنطلونه فرأى كدمة ، ضغط عليها بأصبعه ، ثم نهض متأقلا ينقل ما في حقائبه الى الدولاب بالكبير ، وقضى بعض الوقت في حسركة آلية بين السرير والدولاب ، فخلع ملابسه ، ودخل الحمام ، وجلس في بالدولاب ، فخلع ملابسه ، ودخل الحمام ، وجلس في حوض الاستحمام ، وفتح صنبور الماء فخرج ساخنا من سماعة التليفون ، وعالج السخونة بصنبور الماء البارد ،

حتى اسستراح الى درجة الحرارة فوضسه السدادة فى الحوض ، واسترخى تاركا الماء يتدفق ويرتفع ، وهو يراقبه علو فى دوائر تتذبذب فى تقدمها لتغطى ساقيه •

وقد ركز عينيه على أداة ذكورته ويطنه المتهدلة والشعر الأكرت تحتها ، وصوت حزين بردد في أعمالة ، الى متى يستمر هذا التحول المدمر لجسدى ؟! هذا الدمار يزحف كهذا الماء الذي يعلو ، ليقضى عليك أو ليغرقك •

ثم عدل عن هذا الخاطر ، وأقنع نضمه بأن يرحب بالماء يغطيه ويستره ويمنحه دفئا وراحة هو في أشد الحاجـة الدهمـا .

بعد ان يسترخى تماما ، سوف يخرج من المساء ويرتدى ملابسه ، ويذهب للقاء ذلك الرجسل الذى قابله عند باب الحجرة ، ما اسمه ، نعم ، شاكر ، كريم شاكر المحامى ، رجل مظاهر وادعاء ، ذلك الغليون الذى يثبته فى فمه خدعة كبرى ، وابتسم للخاطر الذى تراءى له ، كريم شاكر عاجز يعوض عجزه كرجل بابراز غليونه أمام كل من يقابله ، أليس هذا هو ما يقوله فرويد ؟! لابد أنه قال شيئا مثل هذا ، وأعجبه هذا الخاطر ، وتمنى لمو يكون صحيحا ، وتخيل نفسسه وهو يلتقى بنزلاء هذا الفندق ويتحدث معهم عن اكتشافه الذى وصل اليه ، وتتناقل الهمسات ، وتتحول الى فضيحة ، تزلزل كيان ذلك الرجل المتعجرف ، فيبكى وينهار ، ما ألذ وأروع

الفضيحة التى تستطيع أن تدمر بها الرجل الذى لا تستريح اليه • انه لم يفضح انسانا من قبل ، كان عليه أن يتحمل هو الفضائح ، منذ زمن بعيد ، منذ كان صبيا والفضيحة تلاحقه ، الآن فى هذا المكان المجهول الذى يبدو وكأن ليس له صاحب ، يستطيع أن يلهو ، وأن يفجر ، وأن يفضح ، وأن يرتكب الاثم الذى كان يخشاه ، ربما ارتكب الجريمة .

ان ذلك الرجل الأصلع في مكتب الاستقبال يدعى أنهم ليسوا في حاجة الى شرطة أو قانون ، حرية كاملة ، كيسف لا تنقلب الى فوضى ، سيثبت لهم أنه قادر على أن يفاجئهم بتصرفاته ، ولسسوف يدبر لذلك الرجل المقيت ، نعم أنه يكرهه ، ويكره تظاهره بأنه العليم بالأسرار ، سليبر له فضيحة أو جريمة ، أى شيء يتحدى به كل ماضيه ، بل يتحدى به كل ماضيه ، بل يتحدى به كل تقاليد يزعمون أنها سائدة ومرعبة في هذا الملكان ،

كان الماء يتدفق على جسده ، يزحف حثيثا ليغرق بطنه ، عندما نظر الى سهماعة التليفون وتمنى لو كانت سهماعة حقيقية ، رأى نفسه يدير قرص التليفون طالبا رقم بيته وزينب ترد عليه ، زينب أنا هنا ، هل تستطيعين اللحاق بى ، نقضى معا شهر عسل جديدا ، مسكينة ، تحملته فى شهر العسل ، الذى كان شهر نقاهة ، التيفود فت بامعائه فاجهل موعد الزواج اسبوعا ، بعد يومين من انخفاض الحرارة عقدا الزواج ، لا فرح ولا احتفال ، زواج عصرى ، المهر خمسة

وعشرون قرشا ، لأن الحب لا يقدر بمال ، ولانه لا يستطيع أن يتحمل حضور لطيف صيرى زوج أمه مراسم العقد •

قالت له زينب وهو يرتمى يتصبب عرقا لاهشا خائرا بجوارها على السرير: لا تجهد نفسك ، المضادات الحيوية تضعف الجسم ، والطبيب قال انك في حاجة الى راحة وفترة نقاهة لا تقل عن أسبوع ، نفس أسبوع العسل •

هذا الفندق ، وهذا الحمسام أفضسر بكثير من فندق الاسكندرية ، ما أسخف هذا الذي يفكر فيه ، كأن فخامة الفندق كفيلة بالقضساء على كل ما حدث بينه وبين زينب ، ليعترف لنفسه أنه ما فكر في زينب الا لأنها المغامرة الأسسهل ، فهى تعرفه ، وتعرف عجزه ، واهانتها له ليست بالشيء الجسديد الفاجع ، ثم انه لقي معها متعة حقيقية ليلة سفره الى زيورخ ، لا يدرى كيف حدث هذا ، ربما لأنها أرادت أن تقدم له شيئا ، بعد أن رفض أن تقرضه المال ، ربما لأنها صسممت على أن يذكرها ، كما يفعل الآن ، أثناء غيسابه وهي واثقة أنه عندما يذكرها ، سيذكر في نفس الوقت ، انتصارها عليه في معركة استقلالها ، هي التي علمت حسن أن يستقل ، أو ربما وسما وربما وربما

ها هو مفعول زينب بدأ يحدث تأثيره ، فيدد استرخاءه وراحته ، انه ما جاء الى هنا الا لينجو من زينب ، ليته يدير قرص تليفون فيطلب فتاة مجهولة صغيرة تساعده على نسيان كل هذا الذى يريد أن ينساه ، لا بأس أن تخدعه وتكذب عليه

وتقول له انها سعيدة برجولته ، الوهم مريح ، والخداع مريح ، وكفى عذاب المواجهة ، ما فائدة المواجهة بعد ان أدار ظهره لابنه حسن وهو جالس في القفص الحديدي بقاعة محكمسة الجنسايات •

من بعدها فهم معنى أن الكل باطل وقبض الربح ، الخير والشر سواء ، الحقيقة والكذب سيواء ، كفاه ما عاناه من خداع الصدق ، ان هذا الماء الذي يزحف الآن الى صيدره يستر جسده الذي يخدعه ، ولسوف يبدأ في هذا المكان حياة جديدة سوف ينطلق انسانا آخر ، يفعل ما لم يفعله من قبل ، يتورط فيما لم يتورط فيه أبدا ، لن يتقيد بعرف أو تقاليد ، يتمتع بكل مزايا هذا المكان الذي لا يعرف فيه دولة ولا جنسية ولا دستور ولا حاكم أو محاكم ولا أي شيء ربما كان هذا هو السبيل السليم لأن يعرف أين هو ، ومن هو .

كان هذا هو السبيل السنيا على يتنفق منها الماء ، وهو يرى تلك نظر الى سماعة التليفون يتدفق منها الماء ، وهو يرى تلك الفتاة التى خرجت تجرى مندفعة على درج التليفزيون فتتعثر وتتشقلب وتفترش الأرض ، فيعرى جسله البض ، وهو يتقدم الساعدتها ، يرتجف خوفا مما فى أعماقه ، واثقا أن عينيه هما اللتان اسقطتاها وعرتا ساقيها ، وأنه او كان يتبع المنطق الطبيعى لهذه الظاهرة العجيبة التى حدثت بتاثير نظراته ، لهجم على الفتاة قبل ان تنهض من رقدتها ، واستولى عليها ، فهى ملكه ، خاضعة لتأثيره ، ولكن ما فعله كان يختلف تماما عما يجيش ويغور في اعماقه ، كان يبسمل ويحوقل ،

ويبدى من مظاهر الأبوة والحنان والوقار لما صنع استارا وحجبا أخفت أعمساقه ، وأسرع هاريا من المكان أو هاريا من نفسه ، وقد ترك الفتـاة للآخرين الذين تكاثروا من حولها ، وعندما ابتعد شتم نفسه ولمعن الشيطان الذي يوسيوس في صدره ، أنه مستول عن هذا الصراع الدامي الذي يمزقه بين أبوة واشفاق ، وشهوة وافتراس ، بين يسملة ورجفة داعرة ، بين نظرة تسقط الجسد ، ووقار وحنان ينتشله من سقطته •

ما الذي يجمع بين هذه المتناقضات سيوى ذلك الإناء الذي هو جسد الانسان ، عندما ابتعد عن الفتاة ومبنى التليفزيون بصق على الأرض مشمئزا من حقارته ، ولكنه لم ينصق الشي الذي ظل كامنا متريصا ، يجعله بلتفت في هوس كلما صبعد أو هبط درج التليفزيون لعله يعشر على الفتاة مرة أخسري فيسقطها ، ومن يدرى ، لعل الشيطان ينتص هذه المرة •

ولكنه لم يجرؤ على أن يسأل عن تلك الفتاة ، ولم تسعفه الصدفة بأن يراها مرة أخرى ، ولعله لو كان رآها لما عرفها ، فقد طغى منظر ساقيها العاريتين على ما يذكره من ملامح وجهها ، وعندما لسبت يداه دراعها وهو يسساعدها على النهوض ، فقد قدرته على البصر والسمع بضع لحظات •

وقد تركزت كل حواسه في حاسة اللمس ، ان هذا الحادث ييدو له أحيانا وكأنه حلم ٠٠ مجرد اوهام تهاجم رأس رجللًا عجوز ، مثل هذه الأوهام التي تغالبه الآن بان صنبور الماء قد يكون تليفونا حقيقيا ، يتصل به بمن يشاء ، أو بقتك الفتاة

# التي لا يعرفها ، يطلبها فتلبى النداء .

وانتفض على صــوت رئين جرس التليفون ، قام مفزوعا لا يصدق أنه يسمع ما يسمعه ، وانتثر الماء على بلاط الحمام متساقطا من جسده ، ومد يده الى منشفة كبيرة لفها حــول جسمه ، وخرج مهرولا حيث التليفون بجوار السرير ، وامتدت يده المرتجفة الى السماعة ، أهي زينب ، أهي تلك الفتاة المجهولة جاءت له في هذا المكان المجهول •

وسمع صوت الرجل الأصلع:

\_ هذا الاستقبال يا سيدى ٠٠ آسف لازعاجك ٠٠ ولكن وجدت أن من المناسب تنكيركم بأن المكالمات التليفونية والرسائل الى الخارج غير مسموح بها طوال مدة الاقامة •

هتف مذعورا:

\_ ما هذا ٠٠ لماذا تقول لى هذا الكلام ؟!

كان في ذعره يكاد يصدق المستحيل ، انهم في المكان يسترقون السمع للخواطر التي تجيش في أعماق النفس، والا فما تفسير هذا التحدير من التفكير في المكالمات التليفونية في هذه اللحظة بالذات وقد خلا لنفسه عريانا في حمام مغلق يحلم بمكالمة تليفونية خرافية ليس في مقدور انسان ان يعلم بهسا

سمع الأصلع يقول له:

\_ غالبا ما يفكر النزلاء الجدد في كتابة رسائل الى ذويهم

بمجرد وصولهم ولذلك نسارع بتنبيههم حتى لا يشعروا بضيق أو نشعر نحن بحرج اذا ما كتبوا الرسالة أو طلبوا المكالمة التليفونية ثم نضطر الى ابلاغهم بأن هذا الطلب لا يمكننا

صاح غاضييا :

- ولكنى أعرف هذا ٠٠ ولست في حاجة الى أن يذكرني

سمع الأصلع يقول له:

ـ حسنا يا سيدي ٠٠ واكرر أسفى لازعاجك ٠

كانت المنشفة قد سقطت عن جسده ، فانكشف امامه الدمار الذى كان يغطيه الماء ، ثم ستره بالمنشسفة ، عروق نافرة ، وجلد مكرمش • • وسسقط متهالكا على السرير ، وقد سرت قشعريرة في جسسده ، وتذكر قطعة الشيكولاته ذات الغلاف الأزرق أمام باب المصعد ، وسأل نفسه اذا ما كان قد حان الوقت ليتخذ قراره بالعودة فورا ؟ فلا داعى لأن يقابل الأستان كريم ، أو أحدا غيره •

نهض واتجه الى دولاب الملابس وشرع فى ارتداء ملابسه ، وهو غير واثق اذا ما كان يرتديها ليهبط ويحصل على قطعة الشيكولاته ، أو ليركب السيارة فى طريق العودة طالبا منهم احضار حقائبه ، أو يذهب للقاء كريم شاكر فى قاعة الدومينو ، ويواصل تلك المغامرة التى تقفتح أمامه ، فيرتكب ما يشاء ،

ويفعل ما يشاء ، ليكن ما يكون ، ظما فرغ من ارتداء ملابسه وهو يدور حول نفسه في الحجرة خرج الى الشرفة ، ورآهم في الملاعب مازالوا يضربون الكرات الخشبية الملونة بمطارق خشبية كبيرة ، وكانت الشمس تميل عن يمينه لتلتقي في الأفق بسحاب خفيف يزحف نحوها ، وسحاب اشد قتامة يزحف من يعيد ، والهواء يزداد برودة ، ولا صوت يحسل الى أذنيه ، واستسلم لما تراه عيناه ولم يعد يفكر في شيء ، فلما نخسل المحجرة اتجه الى المنضدة التي وضع عليها كتبه التي اخرجها من الحقيبة ، الملك لير اشكسبير أراد أن يقتبس منها فكرة لمسلسل تليفزيوني ، عن رجل عجوز صارعه اولاده وتنكروا له حتى جن الرجل ، سوف يضيف الى ما كتبه شكسبير لمحات من صراعه مع ابنه حسن ، من يدرى ، لعل هسذا هو امله الوحيد ليرد اعتباره أمام ابنه ، ليعرف كل الأبناء والى الأبد ان الأب لا ينهزم ، وأن الابن لا ينتصر على أبيه ،

. L/ci

الذى منعه من كتابة هذا المسلسل حتى اليوم، هو تردده امام خواطره المتناقضة ، فهل هو يريد فى حقيقة الأمر أن ينتقم من ولده ؟! أمهو يريد أن يكسب عطفه ؟! أو يفرض عليه احترامه ؟! أو يقدم له رأيا مقنعا لا يستطيع الولد أن ينكره ؟! وهل هو قاس على أن ينتقم ؟! أو أن يكسب عطفا أو يفرض احتراما أو يقتع برأى سديد ؟! هل هو قاس حقا ؟! أم هو بالتأكيب سيفشل ومن الأفضل أن يقرأ الأمير لميكيافيللى ليتعلم كيف يغرض نفسه بأية وسيلة ، لا يقف عند اعتبار اخساهى ،

او عقبة يفرضها ضمير مصاب بذلك الداء المسموم ، داء اليقظة ، أو لعله يقرأ « الجبل المسحور » لتوماس مان ، يعانى مع « هاتز كاستروب » بطل الرواية ، عزلته عن العالم فى تلك المصحة على قمة الجبل وهناك تنتهى كل المعاناة ، الصسغيرة والكبيرة ، ويعيش هنا فى هذا المكان ، بعيدا عن كل ما فى حياة البشر من توافه وروائع لأن الكل باطل وقبض الريح ، وامسك بالكتاب الأخير الذى قرر فى آخر لحظة أن يضسيفه الى كتبه « رجوع الشيخ الى صباه » فمن يدرى ، قد تكون ممارسة أساليب الجنس كما عرضها هذا الكتاب ، هى أمتع وأعظم وأروع ما فى الحياة من انجاز .

لقد شعر بالخجل والارتباك وهو يمد يده الى الكتساب ليضيفه الى المجموعة التى سيحملها معه فى رحلته ، فتشجع ، وأمسك بالكتاب بقوة حتى يقضى على أى تردد يهساجمه ، وها هو الكتاب قد قطع معه هذه الرحلة ، يطل بغلافه المزق ، يحوى بين دفتيه فنونا يلهث وراءها البشر منسذ أن يولدوا الى أن . . . .

وسمع طرقا على الباب ، وانفتح فرأى أمامه خادما فى ملابس سوداء ، وجهه أصفر ، خدوده سمينة ، شعره أسسود كثيف ، عيناه مشروطتان ، خادم صسينى ٠٠ كورى ٠٠ فيتنامى ٠٠ كل شرق وجنوب شرق آسيا انفجر أمام عينيه ٠ قال للخسادم :

\_ أنت الضادم ؟

فأجاب الضادم بأدب شديد:

ـ سيدي ١٠ أننا لا نستخدم هذا اللفظ هنا ١

سأله في ارتباك:

ـ ماذا تعنى ؟

فقال الرجل بصوت ناعم هادىء:

- نحن لا نعترض يا سيدى على أى لقب تريد أن تنادينا به ٠٠ كل ما فى الأمر ٠٠ أنك تعرف يا سيدى أن خادم القوم هو سيدهم ٠٠ وهذا المعنى يتضمح لك تماما فى لحظة معينة ٠٠ وعندئذ قد نتعرض لموقف حرج ٠٠ لأننا لا نريد أن نلقى فى روعك يوما ما أننا أسيادك ٠

قال في غير فهم :

\_ ما هذا ٠٠ أية ألغان تتحدث بها ٠

اعتدل الرجل فجأة ٠٠ وسأل بلهجة عملية ٠

\_ آس\_ف يا سيدى ١٠ ما أردت أن أتحدث عن الغاز ١٠ مهمتى تنحصر فى أن أقدم لك ما تريد ١٠ فاذا كان سيدى يريد أن يتناول بعض الطع\_ام الخفيف ١٠ مع الشاى أو القهاوة ١٠

ثم أضاف الرجل بسرعة سؤالا مفاجئا:

\_ سیدی جوعــان ؟

اجاب بغير تفكير:

ـ نعم ٠

فساله الرجسل: ـ قهوة أم شساى •

اجِابِ ذاهـــلا:

ـ أي شيء •

انحنى الرجل وخرج • وتركه لمخساوف تتقدم من اركان الحجرة وتحاصره • ما الذى كان يعنيه هذا الخادم • • خادم القوم سيدهم • • هذا المعنى يتضح لك تماما فى لحظة معينة • • لا نريد أن نلقى فى روعك يوما ما أننا أسيادك • • ما هذا الأسلوب الغريب فى التخاطب ، أن الشيء الوحيد الذى فهمه من كلام هذا المح • • هذا الرجل • • هو أنه يقول له نحن أسيادك • • هذا هو ما يشعر به الآن على الأقل • • أيكون ذلك اليونانى الذى قابله عند مكتب الاستقبال على حق • وأنه وقع فى كمين تديره عصابة ، فأصبح سجينا محاصرا فى هسذا المكان ، أن منظر ذلك الرجل الآسيوى يثير الربية •

كانت تثيره دائما روايات وقفلام الجريمة والجاسوسية التى تظهر فيها شخصيات آسيوية مشروطة العينين منظرها مثل هذا الرجل • انه بملابسه وحركاته ولهجته وطريقة تعبيره نموذج طبق الأصل للشخصيات التى أرهبته وأعجبته على الشاشة ، هل هذه هى بعض المساكل التى حذره كريم شاكر من الوقوع فيها ؟ لابد أن يرجع الى صيغة الاتفاق التى دفعته للقيام بهذه الرحلة • ويعيد قراءتها بعناية • لقد وضع

الأوراق في الحقيبة الصغيرة • ذهب اليها وفتحها ، ودس يده في جيب جلدى به الأوراق فلم يجدها • اين العقد ؟ اين اختفى • هل سرقوه ؟ وما الحكمة من ذلك ، من الذي يستفيد من سرقته ، انه واثق أنه وضع العقد هنا في هذا الجيب • فتش الحقائب الأخرى ، فتش جيوب ستراته وكل سراويله ، فتش محفظته ، فلم يجد الأوراق •

جلس منهارا على المقعد الوثير بجوار المنضدة وقد تضخمت مخاوفه ، وانفتح الباب ودخل الرجل الآسديوى نشيطا خفيفا ، ووضع أمامه صحنا ، سندويتش كبير ووضع أدوات الشاى ، وانصرف فى هدوء ، وهو مطرق برأسد خائف أن يرفع عينيه فتلتقيان بوجه الجاسوس أو رجلل العصابة •

حاول أن يتذكر كل الخطوات التي مرت بها اوراق العقد ، ولكن قدرته على مواصلة التفكير لم تسعفه ، فامتدت يداه الى السندويتش ، وشرع في التهامه ، كان يقضم الخبز الممتزج بصفار البيض بالطماطم بشرائح اللحم والجبن والمليونيز ، غير مكترث بما يسيل على ذقنه فيحاول أن يلعقه بلسانه في نهم ، تحول الى اسنان تقضه ولسان يلعق وحلق يبلع ويزدرد وجوف يمتلىء ، وشعر بدفء شفتيه مع تدفق الشاى في بلعومه ، وتدفقت حيوية في كتفيه ، وارتفع طنين في راسه ، فلما فرغ من طعامه وشرابه كان يلهث ، ومد يديه

قالت بسرعة:

\_ اعرف انك على موعد من الإستاذ كريم شاكر • • واته واته واتف واتف •

همــس :

ـ هذا صحيح ٠

قالت بلهجة عتاب:

\_ الأديب الكبير يوسف منصور ٠٠ يضيع وقته في لعب الدومينو ٠٠ أنا أولى بك يا أستاذ ٠

ابتسم غير فاهم ماذا تعنى ، وادركت انه يعانى من عدم الفهم ، فقالت في دلال مبالغ فيه :

الا أعصب الا أعصب

ونهضت مقتربة منه ، وامسكت بيديه واحاطت بهما خصرها ، تدعوه لأن يعانقها ، وهي تهمس :

\_ ان وظيفتي أن أساعدك ٠٠ وأنا أعلم أنك بحاجة الى ٠

ھمـــس :

- ماذا تعنين بالضبط ؟!

قالت بيساطة:

- أعنى ان لدى تقريرا يقول انك أحضرت معك كتـــاب « رجوع الشيخ الى صباه » وأنك تحلم بقراءة هذا الكتاب ومهمتى أن أقرأه معك ، وأن أســاعدك على التعرف على ما فيه بطريقة عملية .

رافعا أصابعه اللزجة في الهواء كأنه منتصر في معسركة ، وأقبل على الحمام وغسل يديه وفمه ، وفتح زجاجة كولونيا ومسح وجهه بقطرات زادت من انتعاشه واتجه الى الباب ليغادر الحجرة في طريقة الى كريم شاكر .

انه في حاجة الى أية معلومات حتى ولو كان سيسمعها من ذلك الرجل الكريه المتعجرف •

قبل أن يفتح الباب ، سمع نقرا ، فتوقف ، ثم تقدم وفتح الباب ليجد أمامه فتاة شقراء عيناها خضراوتان تنظر اليه باسمه وتقول له يلهجة شامية :

- استاد يوسف منصور ٠٠ تسمح لي ادخل ٠

لم تنتظر أن يقول لها شيئا ، مرقت من الحيز الضيق بين جسده والباب ، فاحتك صدرها بذراعه وكتفه ، ولكنه انشغل عن أى احساس بخواطر مريبة تعج بها رأسه ، عن الصلة بين مقدم هذه الفتاة وما كان يفكر فيه وهو في الحمام • وعن احتمالات أنهم يسترقون بوسلسلة ما ماتهمس به تفوس الزبائن ، ولم تسمح له الفتاة أن يواصل انشغاله بافكاره ، كانت تجلس على المقعد ذي المستدين أمام المائدة المستديرة ، كان جسمها فارعا وجهها مرسوما أنيقا صارما •

وقالت : ارجو أن تعطيتي بعض الوقت · قال ذاهلا :

- أثا تمت أمرك •

الأفيال

لايدري اذا كان وجهه احمر أو أصغر ، ولكن شبئا ما كان يحدث لدورته الدموية ٠٠ اصابها اضــطراب شديد ، الله ارتبك ، وضاقت انفاسه وقد اخذته المراة بعرضها على غرة ، فهو لا يدري ادا كان يفسرح أو يغضب ، أذا كان يريد

وسمع المراة تقول له:

- انت خجول اكثر مما كنت أتوقع ، ولكني تعودت على هذه الحالات وسوف تتخلص منها بسرعة ، ثق انى خبيرة مدرية وأتقن تماما عملي •

كانت لا تزال تمسك بيديه ٠٠ تطوق بهما خصرها ، ولكنها الآن أطلقت سراحه • وقالت :

ـ ساتركك الآن ٠٠ وساعود اليك في الليل ٠٠ أي وقت تراه مناسبا

وجد نفسه يقول بصوت متحشرج:

ـ لا أدرى ٠

قالت بلهجة عملية:

الثانية والنصف وقت مناسب للبدء في القراءة •

ثم ضحكت فجأة قائلة:

ـ مالك ٠٠ متجهم ٠٠ اننـا سنقضى معا وقتا ممتعا ٠٠ أفضل الف مرة من المصيبة التي يريد أن يورطك فيها الاستاذ كريم شــاكن ٠

همـس :

\_ أية مصيية ؟!

قالت وهي تتجه الى الباب:

\_ اتعلم انه كان يقف خلف باب حجـــرته في انتظــار قدومك ٠٠ ليستولى عليك ويختطفك مني ٠

ردد فی دهشـــة ٠

\_ ولكن لماذا ١٠ لماذا ؟

قالت باصرار:

\_ لأنه شرير ٠٠ ولكن اطمئن ، سانقنك من براثنه ، ولوحت له بيدها ، واختفت ، ولم يستطعاليقاء وحسده ، تحركت قدماه رغما عنه خارجا من الحجرة ، ساعيا للقاء الشرير •

## نوتسيف نسس طريتسيه

أمـــام قطعـــة الشـــيكولاتة ذات الغلاف الأزرق، ثم أسرع ليبتعد عنها بقدر ما يستطيع ، كان الاغراء الذي ينبعث من قطعة الشيكولاته هو الاغراء الذي عرضــته عليه المراة الشقراء ، كلتاهمـــا ـ الشيكولاته والمراة ـ يتحديانه على نحو ما •

قال لنفسه وهو يهبط الدرجات الثلاث المفضية الى الحجرة التي تسبق المر المفضى الى البهو الرئيسي :

هانذا اخلط بين الشيكولاته والمراة في محاولة ماكرة منى المخفيف وطأة هجوم هذه المراة ، ما كنت أظن أن الاباحية قد بلغت هذا المستوى الفاجر في هذه المشروعات السياحية ، لقد سمعت عن نواد للعراة ، وشواطيء يستحم فيها العراة ، ولكنى لم أسمع من قبل عن هذه الدعارة السياحية ٠٠ ترى كم تكلفنى سهرة مع هذه المرأة ، وكم يتقاضون عن كل ساعة تقضيها معي في قراءة الكتاب ٠

الأدهى انها تريد تطبيق ما تقراه عمليا ، اتظن انه هرقل او شمشون الجبسان •

ومع ذلك لا ياس من المحاولة ، اليس شيعاره هو فليكن



ما يكون ٠٠ ومع ذلك قد سمع من كريم شاكر مايفيده، لقد حثره الرجل صراحة من التورط في الشاكل وها هو ينزي اذا ما كانت المشاكل ستنجم من التخصيدير أم من تجاهله ٠

رأى داخل الحجرة رجسلا خيل اليه أنه يعرفه ، شاهده

على شاشة التليفزيون ، ولكنه لا يذكر تماما المناسبة ولكنها كانت مناسبة فاجعة كيف لا يتذكر الفاجعة ، كان جالسا ومعه رجلان آخران ، وكان يدخن سيجارا طويلا ·

وقف مسمرا يحاول أن يتذكر تلك المناسسية الأليمة التى الخهرت هذا الرجل الذى لا يستريح له على شاشة التليفزيون ، ويسأل نفسه اذا كان يستطيع أن يتقدم منه ويعرفه بنفسه .

وكان رجل يراقبه بعينين نكيتين وابتسامة ماكرة على شفتيه ، وفى اللحظة التى قسرر فيها يوسف أن يتقسدم من الرجل ، انطلقت ضحكة عالية من الرجسال الثلاثة ، رجل التليفزيون ، وصاحبه عن يمينه نو الصلعة، والثالث عن يساره نو النظارات ، وأيقن لأمر ما أنهم يضحكون عليه فأسرع هاريا من الحجرة تطارده ضحكاتهم حتى وصسل البهو فوجده مزدحما على غير ما شساهده لأول مرة ، رأى مجموعة من

الرجال والسيدات يجلسون الى مائدتين متجاورتين ، فى البهو ، التقتوا جميعا نحوه ، أو هكذا خيل اليه ، فتحاشاهم بنظراته وسار على غير هدى ، متوقعا أن يجد أمامه مدخل القاعة التى حدثه عنها كريم شاكر ، ولكنه لم يجده فتلفت حائرا وسمع صوتا يساله :

هل تبحث عن قاعة الدومينو ؟

ولابد أنه ارتبك تماما ، فقد تعالت الصيحات وتضخمت ٠

- أمامك · · أمامك · · كيف لا تراها ·

وجلجات فى اذنيه ضحكات نسسسائية حادة ، امتزجت بقهقهات عريضة خشنة صادرة من حناجر رجال ، خفق قلبه بعنف وتقدم الى الأمام وهو لا يرى الا جدارا من الخشسب البنى ، عيناه تبذلان جهدا غير عادى لتريا ما يجب أن يراه ، وفجأة اكتشف أكرة باب ، ورأى الباب من نفس لون خشب الجدار ، ولاحقته الضحكات والقهقهات وسمع اصسواتا تقسول:

- ـ انه جدید ۰
- \_ هَدْه أُولُ مِرة نراه ٠

\_ الا يجدره احد من الدخول •

\_ لعله صدق انه سيختص زمن المشاكل •

قبل أن تمتد يده الى أكرة الباب ، شعر بيد تمتد الى كتفه ، تلفت هلعا ، قرآها أمامه بوجهها المرسوم الأنيق ، وقوامها الفارع الرياضي ، قالت وهي تغلوص بعينيها الزرقاوتين في عينيه ، بلهجتها الشامية :

\_ استاد ۰۰ انسیت موعدنا ۰

نظر اليها في غباء ٠٠ فامسكت بدراعه قائلة :

ـ اجلس معنا ٠٠ هذا أفضل ٠

همس في ذهول :

\_ ولكنى على موعد •

قاطعته في ثقة:

\_ اعرف ٠٠ مع الاســتاد كريم شــاكر ٠٠ انه ينتظرك بالداخل ٠٠ وكلنا نعرف ٠٠ ردد بصوت ضعيف وهو يتذكر تحديرات الاستاذ :

\_ يعرفون ٠٠ لماذا ٠٠ ما شاتهم ٠

قالت الشقراء عاتبة:

الم أقل لك أنى أولى بك ٠٠ أنا قارئة لك ٠٠ شاهدت في التليفزيون كل رواياتك ٠٠ والجميع هنا متشوقون للحديث معك ٠٠ وسمع صوتا من بعيد ، صوت رجل يقول :

\_ يا استاد يوسف •

المتفت الى مصدر الصوت فراى كهلا ممتلىء الجسسم يرتدى ملابس رمادية كاملة فوقها معطف لا يتفاسب مع الجو المعتدل ، وطاقية من فراء تغطى راسه ، كان وجهه مربعسا وعلى شفتيه ابتسامة فيها طفولة وفي عينيه بريق ماكر ، وكان الرجل يجلس بين المجموعة التي كانت تضحك وتقهقه ٠

وهمست الشقراء:

- ميرزا بك الفلكى يناديك ٠٠ انه يقول انه يعرفك ٠٠ احتى رأسه تحية لخيرزا بك ٠ الذي عاد بهتف :

۔ تعال یا استاذ ۰

فرفع صوته معتزرا:

- آسف انی علی موعد ٠

فقال ميرزا مستسلما بلهجة لا تخاو من سخرية :

- أمرك ٠٠ ولكن لا تحرمنا من لقائك ٠

قال يوسف معتذرا:

انه شرف لی یا سیدی •

قالت له الشقراء بلهمة غامضة:

- انت مصمم على الدخول •

جمع قواه وقال:

سیدتی لقد وعدت الاستاذ وان اخلف وعدی

المسيدى العد وعدت الاستاد والن اخلف وعدى • كان يقول لنفسه لابد أن استمع الى كريم شاكر قبل ان اتورط في أية علاقة في هذا المكان • أ

قالت المراة في غضب أو لعله دلال مبالغ فيه:

الله اعنى كل كلمة قلتها • عندما حسد شرتك مما أنت

نظر اليها صامقا ، متوسلا ان تسسمح له بفتح الباب ، فسارعت بتغيير لهجتها ، ورشقته بنظرة جامحة ، وقالت بدلال مصنوع أو غضب مقنع بالدلال :

\_ كما وعدت الاستاذ كريم · · تعدنى بالا تخلف موعدك \_ \_ كما وعدت الاستاذ كريم · · تعدنى بالا تخلف موعدك \_ \_ \_ الليلة · وأنك لن تتخلف عنه بحجة أنك تلعب الدومينو ·

قال باســماً :

ــ أنا لا أعرف هذه اللعبة •

قالت وهي تهز رأسها منكرة ما تسمعه :

\_ اذا كنت لا تعرفها ٠٠ فسيصاول أن يعلمك اياها ٠٠

واقتربت منه ، حتى التصقت به وهمست :

- ولكنى أشعر أنى هذه المرة سأنتصر عليه ٠٠ وسأفوز بك وسيمعها تقول وقد مطت شيفتيها وكورتها في مواجهة

شفتيه

\_ ألا تريد أن تقبلني ؟!

ارتبك ، وتدفق الدم الى رأسه فقد اشتد الطنين فى اننيه ، ومالت عليه فقبلته بسرعة ، وغمزت له بعينها ، وتركته وقد خلفت وراءها عطرا له شدى قوى ، يجذبه اليها ويدفعه الى التفكير فى العدول عن فتح الباب المغلق امامه ، وأن يشدها من

الغيال

رفع صوته : ــ السلام عليكم °

وجاءه رد النحية من الاستاذ كسريم شساكر ، الذى نزع غليونه من فمه ونهض واقفا مادا كلتا يديه ، اليد اليسسرى ويها الغليون ، واليد اليمنى خالية ، تسعى الى مصافحته ، كان الاستاذ يقف منتصب القامة ، يشد بطنه ، ويرفع كتفيه ، وكانه يشب على أصابع قدميه ، فيبدو كانه يطول في أصراره الواضح على ان يبدو في موقف المسسيطر على من يضاطبه ، وهتف كريم شاكر :

\_ أهلا ٠٠ أهلا ٠٠ تفضل ٠

وضغطت يد الاستاذ على أصابعه بقوة ، وهو يتلفت برأسه يمينا وشمالا ، كأنه يطل على الحاضرين من منصـة عالية محتفظا طوال الوقت بالأصابع التى يضغط عليها ، وعـلى شفتيه ابتسامة خفيفة ، وفي نظراته الضيقة لمعة حماس غير عادى • وصاح الاستاذ فملا صوته القاعة :

\_ اسمحوا لى أن أقدم لحضراتكم ضيفا عزيزا وصل اليوم ٠٠ الأستاذ يوسف منصور ٠٠

أرتفع صوت غريب ، لعله صوت الذي كان يغنى وهتف :

الاستاذ يوسف منصور ٠٠ بستة بالدش يا أحمــق من عليهــا ترلم ترلم ٠٠ كان الهاتف اللهوف قد نهض وفي يده حجارة الدوميذو ، وبدا ليوسف انه يستعد للترحيب به ،

يدها ويصعد معها الى حجرته فقد بدا انها مستعدة لأى شيء لولا أنها التفتت اليه وقد ابتعدت واطلقت ضحكة همجية عالية وصاحت:

> ـ الى اللقاء في المساء ٠٠ فاستوقفها مشيرا بيده رافعا صوته:

> > \_ ارچـوك ٠٠

قاطعته قبل ان يكمل ٠٠ قبل ان يطلب منها أن تاتي معه الآن وقالت:

- آسفه و البد ان اذهب الني مشغولة بمواعيد اخرى و ورآها تنطق خارجة من البهو وميرزا والجماعة التي يجلس معها يراقبونه وهم يتهامسون و أدار لهم ظهره ، واتجه الى الباب وفتحه و دخل قاعة صغيرة ، بها مناضد مغطاة بالبوخ الأخضل ، وعلى يمين الباب مشلميب ودولاب ، ورأى الاستاذ كريم شاكر جالسا بجوار مائدة حولها رجال يلعبون الدومينو وكانت بقية المناضد خالية ماعدا منضدة في آخر القاعة حولها رجال يلعبون يحدثون ضجة عالية ، فقد سمع احدهم يرفع عقيرته بما يشسميه الغناء ، وكان يردد مقطعا واحددا :

« یا ابله من علیها ۰۰ ترلم ترلم ۰۰ یا ابله من علیها ۰۰ ترلم ۰۰ ترلم ۰۰ ترلم ۰۰ »

ولكنه لم يفعل ضرب المنضدة الخضراء بالحجر محدثا دويا ، وهو يردد كلماته ٠٠ ثم جلس وزعق في الرجل الذي على يمينه وكان ممسكا بقلم وتحت يده ورقة :

\_ قلت لك سنة ١٠ اكتب سنة في ١٠ يا ١٠

وحدد بصوت جهير الموضع الحساس البذىء الذى يريد أن يضع فيه السنة من جسم خصصعه الذى يكتب • صاح الاستاذ كريم شاكر بصوت غاضب مجلجل:

ـ عيب يا خليل ٠٠ ليست هذه هي الصــورة التي تقدمها المســورة التي تقدمها المســتاذ في أول زيارة له لهذا المكان ٠٠ ماذا تريد أن يقول

والتفت كريم شاكر الى يوسف قائلا في الفة :

\_ خليل مجنون ٠٠

ثم استدرك في ترفع وتعال :

\_ انه طيب القلب كالطفل · · وعندما تعرفه على حقيقته تكتشف أنه غير ذلك تماما · ·

صاح خليل من مكانه في آخر القاعة :

\_ مأذا يكتشف يا استاد ٠٠ ؟

وعاد يضرب الحجر على الجوخ الأخضر بشدة معانعا في هياج :

\_ خمسة ٠٠ يا أبله من عليها ترام ترام:

صاح كريم شاكر بلهجة آمرة ٠٠ وان خيل ليوسف أن في عينيه وفي رجفة شفتيه فرحا غريبا يحاول أن يخفيه:

\_ خليل ٠٠ قلت لك كف عن هذا ٠٠ عيب ٠٠

فرد عليه خليل بسرعة :

ــ عيونى من أجل الاستاذ يوسسف منصور ٠٠ يا أبله من عليها ترام ٠٠

قال كريم شاكر محتجا وقد انتفش صحدره ، وانتفضت الكلمات التي تخرج من فمه ·

\_ كل شيء له أصــول يا خليل ٠٠ وعلى اية حال لى كلام آخر معك ٠٠

ومنا قال خليل كالمخاطب نفسه بصوت كله أسى وقد توقف عن الغناء:

\_ الأستاذ غاضب منى ..

هتف كريم شاكر وانفعاله لا يخفي سروره :

\_ نعم غاضب ٠٠ وهذا يكفى الآن ٠

ارتفعت همسات من المنضدة التي كان يجلس كريم شساكر يجوارها ، وسمع صيحات :

\_ كفي يا خليل ٠٠

\_ اسكت الآن يا خليل •

هدىء اللعب ٠٠

تعليها تلوم وتعاتب ولكنها تحمل الى يوسف نفس

الاحساس بانها تخفى سرورا ونشوة

وقف رجل متوسط القامة ، أسمر الوجه ، لمه عينان رجاجيقان ، ليس فيهما ما يدل على شيء · شمفتاه كبيرتان غليظتان تحددان غما واسعا ، يكاد يصل بين اذنين كبيرتين ، زاد من حجمهما الشعر المقصوص الى أقصى درجات القصر ، فكشف عن الانتين والقفا الذي يدا عاليا عاريا · ترك الرجل مقعده بالمنضدة التي بجوارها كريم ويوسمف ، وابتسم أو هكذا بدا أنه بيتهم بشفتيه الواسعتين ·

وقال اروسف:

\_ تفضل معنا هنا يا استاذ · منذ سمعت بوصــولك وأنا

بينما صــاح رجل آخر • له وجه رفيع على شكل مثلث مقلوب ، قمته هي دُفن الرجل اذ يبدو على شكل زاوية حادة • له حاجبان كقيفان ، وشــعو رأس قليل متناثر نافر ، وكان الرجل يحتج على الرجل الذي وقف مرحبا بيوسف :

ـ هل هذه أم ول ٠٠ تترك اللعب بلا استئذان ٠٠ قال الرجل الذي وقف :

\_ اسكت يا دكتور ٠٠ انت لا تفهم ماذا افعل 💮

والتفت يجنب الاستاذ كريم شــلكر ، ليحوله عن خليل

ـ ألا تعرفنا بالاستاذ ؟

ماح الدكتور ذو الوجه المثلث في الرجل الآخر:

\_ لبس هذا وقت الاجتماعيات اجلس والعب ٠٠ فتدخل كريم شاكر بسرعة وقال :

\_ آسف با جماعة ٠٠ لا أريد أن اعطلكم ٠

والتفت الى الرجل الذي وقف قائلا:

\_ ساعرفكم بالاستاذ يوس\_ف ٠٠ ولكن لا مانع من أن تستأنفوا اللعب ٠٠ وقدم ليوسف مقعدا بجواره ، واشار أولا الى الرجل الذى وقف مرحيا بيوسف وكان قد جلس مستأنفا اللعب ٠ أشار اليه كريم شاكر بيده فى حركة واسعة فى الهواء كأنه يشير الى جماهير من فوق منصة وقال :

طبعا سمعت عن سيادة اللواء سعد الحوت ٠٠ كان الحاكم

بأمره في المباحث المصرية

أسرع اللواء الحوت يتمتم:

\_ أستغفر الله ٠٠ أستغفر الله يا أستاد ٠

سمع الاسم فلم يعد يرى غير ابنه حسن في قفص الاتهام • وأفاق من شروده وكريم شاكر يقدم له الرجل ذا الوجه المثلث:

- الدكتور ابراهيم المنجى • عبس وجه الدكتور وقطب حاجبيه كأنه ينفر مما يسمع - ونظر اليه يعينيه الحزينتين وقال بصوت يغلب عليه السام : - مل ستطول جلستك هنا • •

صاح كريم شاكر مقهقها هذه المرة :

ـ أنه طبيب قليل الأدب ٠٠ وهو يقول هـذا لكل من يجلس پچواره وهو ځسران 🕶

قال ايراهيم المنجي وهو يواصل اللعب ٠

 أنا تهمني صحة الاستاذ ٠٠ فهو مصاب بالبروستاتا ٠٠ قال يوسف في دهشة:

ــ اتا ٠٠

قال المنجى:

ـ نعم ۰۰

ساله يوسف متحديا ٠٠

ــ كيف عرفت ٠٠؟ أنا لم أشك لك يا دكتور ٠

قال المنجى وهو يفحص حجارة الدومينو:

ـ لست في حاجة الى أن تشميكو ٠٠ كل من ياتي الى هذا

مصاب بالتهاب البروستاتا ٠ هذا أمر مفروع منه ٠

قاطعه كريم شباكر :

- أنت طبيب أمراض نســـاء ٠٠ فما دخلك بامراض الرجال ٠٠ ؟

وقدم له الثالث الذي يجلس قيالة اللواء الحوت:

ـ سيد آدم ريشفسكي ٠

كان سمينا مترهلا ، جسمه بالون ضخم ، وراسه بالون صقير ، بشرته حمراء بها نمش كثير ، انفه مقوس طويل ،

شفتاه رفيعتان صارمتان ، شعر رأسه أسود لامع مصيوغ بعناية ، فهو يكل تأكيد ليس سيوادا طبيعيا ، مدهون بالبريانتين ، مفروق من اليســار ، عيناه بنيتان ، عينا قط عجوز ، عليهما نظارة زجاجها سميك ، تستقر على منتصف أنفه المقوس •

قال مسيو آدم بصــوت قوى يخرج من أنفه وفمه في آن

واحسد: ـ مرحبا يا استاذ ٠٠ تشرفنا ٠٠

قالها بالفرنسية ٠٠ ثم سأله بالعربية :

\_ هل تفضل أن تتكلم بالعربية ٠٠ ؟

قال يوسف :

\_ الأمر سيان عندى

وهنا قدم له كريم شاكر اللاعب الرابع الذي يجلس قبالة الطبيب ابراهيم المنجى

\_ فؤاد برعى بك مدير عام بنك النيل •

رجل قصير ثو عينين رماديتين مجهدتين ورأس صغير ، شعره أبيض ، رفع رأسه عن ورقة يسلجل عليها النقط التي يكسبونها • وقال بلهجة رسمية وابتسامة جافة :

\_ تشرفنا ٠

فتدخل آدم ریشفسکی محتدا :

\_ يا فؤاد يا حبيبي ٠٠ تشرفنا هذه التي قلنها للاستاذ

يوسف ٠٠ كلفتنا عشر نقط ٠٠ حسابنا سليعة وثلاثون ٠٠ لا سيعة وعشرون ٠

قال اللواء الحوت :

ـ كفي سرقة ما فؤاد •

قال الطبيب المنجى للحوت:

ـ اذا كان احـد يغش على هذه المائدة فهو انت وزميلك دم ٠

فنظر آدم الى يوسف قائلا :

- هذا طبيب مسكين ٠٠ انه يجلس تحت يدى فأمنع عنه الماء والهواء والأوكسجين انظر اليه ٠٠ لقد ضـاع ٠٠ انتهى ٠٠

ابتسم يوسف ، وفجأة سأله آدم:

ـ هل تعرف العبرية يا استاد ٠٠٠

قال في دهشة :

• 🖠 🗀

فنظر اليه آدم نظرة فاحصة ، أو لعل نظرته بدت هكذا من خلف عويناته الزجاجية وقال بلهجة غريبة :

ـ ظننتك تجيدها ٠

قال:

- الأسف لا ٠٠ لماذا ظننت انى أجيدها ؟ قال آدم بسرعة كأنه أعد اجايته وتوقع أنه سيقولها •

\_ اسمال ليس غربيا عنى ٠٠ ويذيل الى أنى قرأت لك كتابا جعلنى أتصور أنك تعرف العبرية ٠

كان خليل مازال بردد ٠٠ يا أهبل من عليها ترام ترام ٠٠٠ يا أحمق من عليها ترام ترام ٠٠٠ يا أحمق من عليها ترام ترام ٠٠٠

وشعر بأنفاسه تضيق ٠ كان يرى جابى اسكنازى جالسة القرفصاء بالبنطلون الذي أصبح الآن أسمه جينز ويجوارها دافيد المجند القادم من بولندا مع الجنود الآخرين الذين وصلوا الى القاهدرة من كل مكان في العالم قبل معركة العلمين • كانا يسندان ظهريهما الى حاجز الباخرة المتجهة في الليل الى القناطر الخيرية ، من خلفهما النيل والليل وشاطىء تظهر فيه أشياح نخيل وبيوت متناثرة يكشفها أو يسترها ضوء القمر • كانت بين أحضان دافيد • • يقبلها • • وكان لا يفهم كيف أقدمت حبيبته على ما أقدمت عليه • هكذا فجأة بلا شرح أو تبرير أو اعتذار أو شجار أو أى شيء ٠ عندما اختفى دافيد بهد أسبوعين ، عادت اليه ، يرقصسان ، ويذهبان معا الى السينما ، ويقبلها آخر الليل وهما صاعدان السلم الى بيتها ، ولكنه كأن قد عرف بعد حادث دافيد ، أنها لن تكون له أبدا زوجة أو حبيبة ، أنه مجرد رفيق رحلة في فترة من فترات العمر ، ينفق وتتسلى معه ، ثم لا شيء بعد ذلك ، وكان ما توقعه ، هاجرت وتزوجت في الأرجنتين ، ومن يدري أنها ذهبت بعد ذلك لتعيش في اسرائيل أو لا •

كان آدم ريشفسكي مازال يساله :

\_ ترى أى كتاب هذا الذي جعلني اتصـــور اتك تجيد

العبدرية ؟

: ••••

\_ لعلها قصة قصيرة عن علاقة غرامية ايام شبيبي بعتاة بهودية · ·

فيدا الاهتمام على وجه آدم وتمتم كانه يتذكر شيئا كان يسعى بجدية لتذكره •

ـ آه ۱۰ نعم ۱۰ نعم ۱

وصوب اليه نظراته سائلا:

\_ كانت قصة واقعية يا استاذ ·

هن رأسه وقال:

\_ بعض الوقائع صحيحة ٠٠ ولكن الواقع ٠

واتى يوسف بحركة من يده متخلصاً من مواصلة كلام

ضاع منه ولا يستطيع أن يتذكره .

بينما صاح ابراهيم المنجى : \_ هل نواصل اللعب ٠٠ ام ننتقل الى الصالون لنسمع هذا

الكلام الفارغ ٠٠ ليس هذا مكان الدردشة ٠

فى هذه اللحظة ٠٠ فتح الباب وظهر الرجسل التليفزيونى الشهور مازال يدخن السيجار ، اقترب منهم ٠٠ لا ٠٠ انه يقترب من يوسف شخصيا وييتسم ٠٠ يلوح بيده :

- حضرتك الأستاذ يوسف منصور ٠٠ الكاتب المشهور ٠٠ هل أفلح الأستاذ في اصطيادك ؟

صاح کریم شاکر :

\_ آه ٠٠ جاء الألعبان الأكبر ٠٠ الذي يلعب بالبيض\_\_\_ة والحجر ٠

والتفت اليه وساله:

ـ هل تعرف الأستاذ رافت الحلواني ؟

ارتجف ، كيف فاته أنه شاهده فى التليفزيون يتحدث عن الارهاب ويطالب بأقصى العقوبة للأولاد المجرمين ، كان ينادى باعدام حسن • قال وهو لا يدرى من أين يأتى صوته :

\_ نعم ٠٠ انى رأيته فى التليفزيون

صاح رافت الحلواني:

\_ الأستاذ الكبير يوسف منصــور · بتفــرج على التليفزيون ، كنت أظن أنك تكتفى بالكتابة له ·

قال يوسف النفسه: انه يريد أن يتجاهل ما يعرفه عنى • وما فعله لالحاق الضرر بى ، ألم يقل له محسن فهيم المضرج ، أن رأفت الحلواني اقترح على مدير التليفزيون ، تكليف يوسف بكتابة حلقات ضد الارهاب ، على أن يستغل يوسف كأب يرفض الجرائم التي ارتكبها أبنه ، أب يقدم أبنه ألى الجلاد • • عندما قال له المدير أن هذا الطلب فيه قسوة زائدة عسلى يوسف ، صاح رافت الحلواني :

الذي يسفك الدماء ، راذا لم يستطع أن يقوم بدور في علاج الشرور التي أنجبها ٠٠ فأبعدوه عن التليفزيون ٠٠ منعوا الشرور التي أنجبها ٠٠ فأبعدوه عن التليفزيون ٠٠ منعوا رواياته ٠٠ اوقفوا اذاعة أي شيء يصدر عنه ٠٠ فقد ارتبط اسمه باسم بنه الارهابي المجرم ٠٠ ولا تسمحوا لمن أنجب الشر أن ينفث سعومه من خلاله أعماله في شحباب المجتمع المصدري ٠

قال له محسن:

- هذا الكلب رأفت يريد اذلالك .

قال له والألم يعتصره:

- ئاذا ۱۰ انى لا أعرفه ۱۰ وهو لا يعسسرفنى ۱۰ والأب لا يؤخذ بجريرة ابنه ۱۰ أى شرع يقسول هذا ۱۰ أليس له اولان ۰

قال محسن :

- انه أعزب لم يتزوج ٠

وخاف يوسف أن ينفذوا ما ينادى به رافت الملوانى • . كان عليه أن يبتسم ، أن يعتدر • ، أن يبدو ضعيفا • يأسا • ، أن يمثل أدوار الغلبان المسكين ليستدر العطف ، ليؤجل تنفيذ التهديد ، ليستمر بعض الوقت فى العمل ، جلس أمسام مدير التليفزيون وبنل جهده لينهمر الدمع من عينيه • كان واثقا أن دموعه ستؤجل أى قرار قد يتخذه الرجل ضده •

انتبه على صوت كريم شاكر يقول له :

\_ رافت هذا محامي ٠٠ يغلن انه يستطيع أن يأكل الجو ٠٠ ولكن على من !!

مساح رأفت :

- المهم انكم تضيعون وقتكم · · وهذا لا يليق · قال ابراهيم المنجى في سام واضح مشيرا الى يوسف :

كان قد اعتاد على كلام المنجى ، وانشغل عنه بصياح خليل من مكانه البعيد :

هتف الرجل الذي يمسك بالورقة والقلم بجوار خليل:

ـ نحن مشتاقون اليك يا حلو

وغني خليل:

ـ تعال يا رأفت ٠٠ يا أهبل من عليها ترام ترام ٠ التفت اليه رأفت الطواني ، وقال له متوددا:

التفت اليه رأفت الطواني ، وقال له متوددا:

\_ جو جديد بالنسبة لك ٠٠ هل تلعب الدومينو ؟ قال مرتبكا :

.. 7 -

- -قال رافت واثقا ويلهجة واضعة السخرية :

- سوف تتعلمها ٠٠ هذا قضاء وقدر ٠

سمعها كأن الرجل يقول له ان كل ما حدث لك كان قضاء وقدرا ٠٠ همس في ضيق:

- هذه مجرد لعبة ٠٠ قد لا أتعلمها ٠

قال رافت ساخرا:

- لا تستطيع ٠٠ مادام الاستاذ موجودا ٠٠ سوف يعلمك نظرياته ٠٠ وأهمها نظرية المسمار ٠٠ وسسوف تكتشهف لامؤاخذة ١٠ أن هذا المسمار ١٠ ليس مسمارا ١٠ ولكنه ٠ واوح بيديه في حركة تمثيلية بنيئة قائلا:

- انه خازوق طویل ۰۰ کالذی أجلسوا علیه سسلیمان الطبي ٠٠ سوف تجلس عليه وأنت مضدر ٠٠ ثم تصرخ عندما يذهب مفعول المضدر

قال لنفسه: لا شك أن رافت هذا يكرهني ٠٠ لماذا ٠٠ المسلمان ا

هتف خليل:

- يا أهبل من عليها ترلم ترلم ٠٠ نظرية الأستاذ لا غيسار

صاح الرجل الذي يلقبونه بالجنرال:

هذه أعظم نظرية عرفها التاريخ ·

قال اللواء الموت:

\_ يا جماعة ١٠ اعطوا الأستاذ يوسف فرصة ١٠ ليدرس بنفسه ٠

والتفت اليه قائلا:

\_ أليس كذلك يا أستاذ ٠٠ أنا شخصيا جديد هنا ٠٠

ويقولون انى مازلت درجة ثالثة ٠٠ ولكنى أتعلم بسرعة ٠ والتفت الى الأستاذ كريم شاكر يساله:

\_ ألست أتعلم بسرعة يا أستاذ •

قال كريم شاكر بأنفه وترفع:

\_ مازال أمامك الكثير يا ســــيادة اللواء ٠٠ مازلت

تزوغ ٠٠ مع بالى بالك ٠ فضحك الحوت ٠٠ وقال لكريم شاكر بلهجة كلها مجاملة:

\_ انت روح هذا المكان ١٠ اننا نضحك ونهرج ١٠ ولولاك لكانت حياتنا في غاية التعاسة •

قال ابراهيم المنجى بلهجة غاية في الحرن:

\_ هذا صحيح ٠ قال كريم شاكر محقجا:

\_ لا يصبح هذا الكلام يا سيادة اللواء ٠٠ نصن هنا لا نهرج ٠٠ مثل الآخرين الذين تقابلهم في الصياح ٠

وهنا صرخ خليل:

ـ ماذا جرى لكم ٠٠ يا أهبل من عليهـا ترلم ترام ٠٠ حرام هذا التبديد لوقتنا

- 311

وتعرك راغت الحلواني ٠٠ الى المنفسدة التي يجلس اليها خليل والجنرال ٠ وتحرك وراءه كريم شاكر ويوسف ٠٠ كان يجلس على نفس المنفدة • رجل طويل رفيع صسامت لا ينظر الى احد • ولا يبدو انه يريد ان يخاطبه احد • كان يبعث بأصابعه بحجارة الدومينو • اصسابعه طويلة مرهفة غير عادية • جذبت أنظار يوسف • بينما انشسلفل الجميع بسحب مقاعد لملاتفاف حول المنضدة التي يتزعمها خليل وجلس رافت الحلواني قبالته وهو يقول :

- يستحيل ان ألعب مع الجنرال لأني لا اتحمل غباءه ٠٠ فلوح الجنرال بقبضته:

فسارع رافت يقول :

- أقصد عبقريتك •

ثم أردف قائلا:

- ولا استطع ان المعب مع الدكتور المازني لاتي لا الهم لعبة المقعد .

### مسساح خليل:

- اذا تلعب معى ٠٠ يا اهبل من عليها ترلم ٠٠ ترلم ٠ منا شعر بيد الأستاذ تهبط على كتفه ، وسمعه يهمس : - هيسا بنسا ٠

كانوا جميعا قد احاطوا بمائدة اللعب ، ببنما تعسسرك

الأستاذ بخفة يريد أن يتسلل قبل أن يلحظه أحد متجها الى باب صغير لم يتبين وجوده حتى الآن •

كان الباب بجوار الدولاب ، وبينه وبين النافذة •

فتح الاستاذ الباب بهدوء وهو ينظر خلفه ليتاكد أن احدا لا ينتبه الى خروجه والنفت معه ، كان خليل يصرخ فى جنون فى الجنرال :

- أربعة في ٠٠ يا أحمق من عليها ترلم ٠

ولمح آدم ريشفسكى • ينظر اليه والى الاستاذ ، كان الوحيه الذى تنبه الى خروجهما ، وخيل الى يوسف انه شاهده يغمر بعينه ، واستدار الى الاستاذ ، فوجد نظراته صامتة آمام شمرات عين آدم • فلم يعرف اذا كان يغمسر بعينه له • أو لشاكر كريم •

25

الحجرة الجسديدة مريحة ، مقاعدها الوثيرة مكسورة بالجلد الاخضر ، اضاءتها هادئة، وبها دولاب زجاجى كبير ملىء بالكئوس القضية

ملىء بالكوس الفضية وسرع الاستاذ كريم شاكر بجلس على مقعد بجوار مائط عليها مصديات مغطى بمظلة من المخصل الأخضر وبدا ليوسف أن الاستاذ حريص على الجلوس على هذا المقعد بالذات ، ولاحظ أنه يواجد المساكلة بالذات ، ولاحظ أنه يواجد

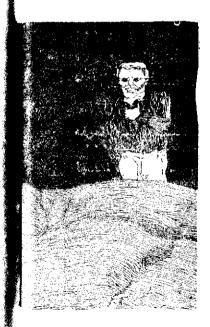

وسـوف يضطر الى الالتفاف الى الخلف ليرى الداخل ، هـذا اذا شعر بالباب يفتح ، اما اذا لـم يشعر فقـد يفاجأ بوجود مجهول فى الحجرة ، ومجرد التفكير فى هذا الاحتمال أمر مزعج ، قد يتعرض لحركة مفاجئة خلفه أو لصـوت صادر خلفه دون أن يتوقع الحركة أو الصـوت ، وعندئذ ستكون الصدمة التى تحيق به عنيفة فوق احتماله ، لاحظ كريم



الغيال

شاكر قلقه ، وآنه يتلفت خلفه في اتجاد الباب فسأله اذا كان يتوقع دخول أحد ، فقال له ان الباب خلفه هن الذي يضايقه ، فنهض الاستاذ باهتمام كبير ، وانتيّل الي ركن آخسسر من الحجسرة وأسرع بالجلوس بجسوار منفسدة أخرى عليها مصباح آخر ، وجلس هو في مقعد عند الطرف الآخسو من المنفدة ، كلاهما يواجه الباب ولكنهما لا يواجهان بعضا بعضا ، وقال كريم شرساكر بصوت خفيض على غسير عادته ، كانه يخاطب نفسه :

\_ لا أغلن أن أحدا سيدهل علينا ١٠ ان استخدام الصالون قليل ١٠ لأن اهتمامهم باللعب يغوق اهتمامهم بالعديث والدردشية .

والدردسسة واخرج علبة تبغ من جبيه وحشا غليونه · وهو يتكلم بنفس الصوت النفيض وقد ارتسمت على وجهه علامات الجد : انمت يوسف الى كلمات الإستاذ باهتمام وحثر ·

المعنت يوسف بن ساهدتك فيه بسيط غاية في البساطة ٠٠ وهو يتلخص في كلمتين ١٠ انا ولا فخر صاهب مشروع قاعة الميومينو ٠ ولقد حاريت من أجله وخضت معارك ضارية ، حتى اقتنعت المؤسسة اخيرا بادخال الدومينو في فنادقها واستراحاتها ١٠ وقد يبدو لك أن هذا موضوع قافه ٠٠ ولكنك تقع في خطا كبير لو ظننت أنه تافه ١٠ ان الفكرة بسيطة ١٠ نعم غاية في البساطة ، أن نقضي وقتنا ونصن

ناعب الدومينسو ١٠ ولكنها نقطة تعول خطسيرة في تاريخ يزلاء المؤسسة ٠

واقترب منه كريم شاكر براسه الضغم وعينيه الضيقتين واهتز الغليون بين أسنانه وهو يقول بصوت خشن خفيض:

ــ اتدرى أن هذا المشروع قد خفض من نسبة الذين تاهوا في الصحراء •

ردد يوسف في غير فهم:

ـ تاهوا ٠٠ كيف ؟!

قال كريم شاكر بغير اكتراث :

- كما يتوه أى مغفل ٠٠ يحاول أن يقنع نفده بأنه قادر على معرفة هذا المكان والاحاطة بموقعه بالنسبة للمكان الذى رحل عنه ٠٠

قال يوسسف:

\_ ولكنهم لا يعارضون القيام برحالت اســتكشاف ، هذا ما فهمته من موظف الاستقبال •

قال كريم شاكر:

ـ انه ان يعارض ابدا ٠٠ ولكن في حدود علمي أن الذين خرجوا للاستكشاف لم يعد منهم أحد ٠

سيال يوسف :

\_ كم لك من الوقت هنا ؟

قال كريم شاكر باسما:

سهدا سؤال لا تعرفه في هذا المكان ٠

سأل يوسف في لهفة لا تخلو من قلق جامح :

\_ الا توجد نتيجة ٠٠ أو مفكرة ٠٠ الا يوجد شىء يسجل لكم الأيام والأسابيع والشهور ؟

قال كريم شاكر مكملا :

\_ ولا السنوات ٠٠ ولا أي شيء ٠

قال يوسف بسرعة :

\_ أستطيع أن أعالج هذا الأمر •

سأله كريم شاكر وهو يرمقه بابتسامة تكاد تسخر منه :

\_ كيف تعالجه يا أستاذ؟

قال يوسف:

\_ بالأمس ٠٠ كنت في زيورخ ٠٠ واليوم الجمعة ٠٠ أي

قاطعه كريم شاكر:

\_ مل أنت واثق أنك انتقلت من زيورخ الى هنا في يوم ·

قال يوسف :

لا أعتقد ، أن المخدر الذي حقنوني به يستمر تأثيره أكثر من

ســاعات •

ساله کریم شاکر:

\_ هل انت متاكد ؟

قال يوسف في ضيق من هذه الأسئلة التي بدت له سخيفة

بلا معنى :

ــ لقد استيقظت بنفس ملابسي

هن كريم شاكر راسه وقال ساخرا:

\_ مثلما استيقظ اهل الكهف

تراجع يوسف في مقعده الى الوراء ، وقال محتجا :

لا تقل لى يا استان ١٠ انى بقيت مخدرا عدة قرون ١٠ ان لحيتى لم تطل ١٠ واظافرى مقصوصة ١٠ والناس من حولى لا يبدون غرياء ١٠ والسيارة والهليوكبتر والتليفون ١٠ والإثاث من حولى ١٠ وملابسك وغليونك ١٠ كل شيء يؤكد لى انى استيقظت في زمانى ١٠

قَالَ كريم شــاكر في تؤدة وهـو ينفث دخانا كثيفا مـن

ـ نعم ٠٠ استيقظت في زمانك ٠٠ ولكن ليس معنى هـذا انك قطعت الرحلة في ساعات أو يوم ٠٠ بل انى اقول لك أنه لا ضمان لصحة أي استنتاج تصل اليه ٠

قال يوسف متحديا لما يسمعه ، متحديا للرجل الذي يجلس أمامه وقد شعر بانه انسان بغيض :

.. على اية حال ٠٠ ان يطول بقائى هنا ٠٠ ساترككم واعسود غسدا ٠

قال كريم شاكر بهدوء وهو ينظر اليه بنظرة ثابتة : \_ لى رأى فيما تقوله ٠٠ لن اخبرك به الآن ٠

فساله متعجلا:

\_ لا ٠٠ قل ما تريد ٠٠ فلقد سبق انى سمعت من مسيو كوستا انى محاصر ٠٠ وانى لا استطيع العودة ٠

وتلفت يوسف حوله في ضيق قبل ان يكمل:

\_ ويخيل الى انى في مصحة الأمراض النفسية · · كل من فيها يعانى من أوهام تجعله على شفا الجنون ·

قال كريم شاكر محتفظا بهدوئه ، وهدو يشدعل غليونه الذي انطفأ :

- على أية حال ٠٠ لا تعرمنى من الكلام الذى أريد أن أنقله اليك ٠٠ أفضل أن أتحدث بالترتيب ، ولن أطيال في حديثي ـ قبل أن أصل الى مناقشة قضية عودتك ٠

\_ صاح يوسف باسما في قلق :

ـ انها ليست قضيية

قال كريم شاكر:

\_ فليكن ٠٠ ولكن أرجوك استمع الى أولا ٠

كان يتوقع ان يحدثه الأستاذ عن أسرار ، أو يدلى بنصائح هامة ، ولكنه شرع يحدثه من جديد عن جهوده التى بنلها في مشروع الدومينو • كانوا هنا ضد لعب الدومينا ، قاوموا الفكرة عندما نادى بها ، اعترضوا عليها بكل الوسائل ، انه لايستطيع أن يصور ليوسف العقبات الهائلة التى قابلته ، قالوا ان الجلوس للعب مضر ، وان النزلاء في حاجة الى الرياضة المستمرة • الى الهواء الطلق ، وان لعبة الكروكيه هى اللعبة المناسبة ، أما الدومينو فسوف تدعو الى الكسل وركود الدم في الشرايين ، وهذا يؤدى بالتالي الى تصسيب الشرايين والذبحة وانفجار شريان المخ وغير ذلك مما يصيب

المسم ، قالوا: أن جماعة الدومينو تريد أن تسيط ، أن تفسد المكان ، قالوا : أن الغرض منها غير واضح لأن تجمع اللاعبين في قاعة سيهيء مناخا غير ملائم تسوده المشاحنات والأحقاد، ولكن الاستاذ واصل كفاحه حتى استطاع أن يحضر سنة مستاديق من حجارة الدومينو ، تكفي لأن يلعب بها اربعسة وعشرون لاعبا ، لأن كما تعلم يستطيع كل أربعة أن يلعسوا الدوميذو الأمريكاني معا ، وهذا يعنى أن نصف النزلاء تقريبا يستطيعون اللعب ، بمجرد أن رأوا صناديق الدومينو هاحوا، لن أقول لك من هم ، ستعرفهم فيما بعد ، تصبيور لقد ماولوا سرقتها ، كلفوا أحد الساعدين بارتكاب هذه الحريمة ، ولكنه اعترف لي ، وواجهتهم ، قلت لهم انتم تتهموني بأني أريد أن العب الدومينو ، وأنا أتهمكم باللصوصية ، وطالبت باجتماع النزلاء هنا في البهو ، كان معى بالطبع من يؤيدني ، كانتأياما عصبية ، ولما فوجئوا بالأغلبية تؤيدتي ، وضعوا عقبات أخرى ، قالوا لا يوجه مكان يمسلح ، ولكني كنت مسستعدا لهذا الاعتراض ، كانت تلك القاعة التي رأبتها الآن ، وهذا المبالون الذي نجلس فيه ، مخزنا قدرا متريا ، فلما فوجئوا باقتراصي يتحويل المخزن الى قاعة للدومينو وصالون ملحق بها ، احتجوا بأن مباريات الكروكيه لن تجد متفرجين ومشجعين ٠

منا طفح بى الكيل ، قلت لهم : أين الحرية الشخصية ، أين حقى كانسان ، هل تفرضون على مشلساهدة مباراة لا اريد مشاهدتها ، هل تحكمون على بأن أصفق وأشلجع لاعبين ،

لا أريد أن أصفق لهم ولا حتى أراهم ، هذا مستحيل ، أن هذا المكان سوف ينهار من أساسه أو افترضتم أننا أصبحنا عبيد لعبة واحدة ، نحن هنا أحرار ، نحن كبار لنا احترامنا .

وانتفض الأستاذ كريم شاكر واقفا ، اراد ان يتكلم وهو واقف كأنه يترافع في محكمة وسار في العجرة خطوات ، وعاد ووقف امام يوسف ، ينظر اليه من عل ، والدخان يخرج في حلقات كثيفة من غليونه ومضى يقول:

ومع ذلك كانت التجربة لا تخلو من مخاطر ١٠ لعل افظعها ان تتحول القاعة الى مكان للمناقشات والشاحنات لا للعب ، وعلاج هذا الخطر يعتمد على دواء لا بديل له ، وهو التدريب ١٠ نعم تدريب الأعضاء على الاسس السليمة والقواعد الصحيحة العب ، كان لابد أن أضع النظريات التى تساعدهم على فهم اسرار اللعبة واجادتها ١٠ فكل تقدم في أساليب اللعب ، هو في نفس الوقت ابتعاد عن مشاكلهم وذكرياتهم وهمومهم ومصالحهم القديمة التى تثير بينهم المناقشات ، وما تجده من انفعالات واحقاد ، لذلك تلاحظ أن اللاعبين ينقسمون الى درجات ، هناك الجدد ، مثل اللواء الحوت ، وهو مأزال يميل السحراء ، مع كل ما في هذا الخروج من مخاطر ، أرأيت كيف السحراء ، مع كل ما في هذا الخروج من مخاطر ، أرأيت كيف اقبل عليك يريد التعرف بك أنه مأزال في الدرجة الثالثة ، أما لاعبو الدرجة الأولى فهم أمثال خليل ١٠ والجنرال خليل هذا شاعر ولكنه لا يفكر الآن في شيء غير الدومينو .

ولقد استراح لها ، انها الشيء الوحيد الذي يهتم به ، لا مشاكل ولا هموم ولا ذكريات ، وكذلك الجنرال ، كان يوما ما حاكما لمدينة «ح » تعلم فنون الحرب في كلية سانت سير ، عندما انهار نظام الحكم في بلده جاء الى هنا ، كان أول الأمر يتحدث عن القومية العربية ، عن امجاد العرب ، كان كثير الشجار مع كل من يناقشه ، الآن هو واحد من أبرع لاعبى الدومينا

اللواء الحوت يحسده على براعته ، عندك الدكتور ابراهيم المنجى • أظن أنه مازال في الدرجة الثانية ، حالته متوسطة هذا الطبيب أخرج الى الدنيا مئات من الصبيان والبنات ، لا في مصر وحدها ، بل في الشرق الأوسط ، انه الآن يتقدم في اللعب ، ولم يعد يصبر على المناقشات •

كان يرقب الاستاذ كريم شاكر ، وهو يترافع وقد اشتد حماسه ، وانتفخت اوداجه وجلجل صوته رغم انه احتفظ للجلجلة بدرجة منخفضة نسسييا ، وكانت كل نقطة يتناولها تنتهى بانه لولاه ٠٠ لولا كريم شاكر شخصسيا ٠٠ لما تحقق الانتصار الكبير ، انتصار الدومينو واستقلالها عن الكروكية ، ثم انتصارها الحاسم على كل ما حمله اللاعبون الى قاعسة اللعب من هموم واحزان ومشاكل وصراعات وذكريات ٠

حاول يوسف اكثر من مرة ، أن يقول كلمة ، أحيانا كان يخيل اليه أن الأستاذ كريم يوجه اليه السيؤال ويريد منه الاجابة ، ولكنه قبل أن ينبس بكلمة يسارع الاستاذ بالاجهابة

على السؤال الذى القاه عليه ، كانه يسأل نفسه ، اصبح واضحا أن الأستاذ لا يريد منه أن يتكلم ، بل قد يضيق باية مقاطعة ، حتى وهو يسأل سؤالا صريحا واضحا :

- أحقاً أنت لا تعرف كيف تلعب الدومينو ؟

سارع الأستاذ بالأجابة، آه لقد سيمعتك تعترف لرافت الحلوائي بأنك لا تعرفها، ولكن اطمئن عنوف أعلمك اللعب، هذه ليست مشكلة

وأنطلق كريم شاكر ، يشرح له ، فدارت رأسه ، لم يفهم ما يسمعه وهو يحدثه عن أرقام ، والمسمار الذي هو الحجر الأول الذي يوضع على مائدة اللعب الدبش أو الدش أو الدرجي ، وتوالت الكلمات ، واهتز الغليون بشدة في فم الأستاذ ، وأشعله من جديد بيد مرتعشة ثم تركه على مطفاة بجسواره ليشرح الدرس بكلتا يديه ، واضطر يوسف أن يقاطعه معتذرا :

\_ لقد دارت رأسي \*

تهقه الأستاذ مسرورا وقال :

\_ قد يبدو ك الأمر صعبا في البداية ، لأنه علم وفين • • واكنك لو راقبت اللعب فسيساعدك ذاك على قطع الخطوة

ومد كريم شاكر يده اليه قائلا:

ورب هيا فثناهد اللعب و المالي و المالية

.. 477

قال رافضا ان يتحرك من مكانه:

ـ لن أذهب ٠٠ لأني مازات انتظر رايك في عودتي باكر ٠

تجهم وجه الاستاذ · واختطف الغليون من المطفاة · بعد أن بعث عنه في جبويه ، وقال بيطه :

بصراحية ٠٠ أن عودتك لو تحققت تكون معجيزة ٠٠ ولا أظن أن هناك ما يدعو الى تحقيق معجزة خاصة بك ٠

قال يوسف محتجا محاولا ضبط مشاعره بابتسامة :

ـ بيدو أنك لا تصدقني •

وسكت يوسف لحظة تململ فيها في جلسته قبل أن يكمل : ــ أو لعلك تتوقع أن يمنعني أحد من العودة •

قال الأستاذ بسرعة:

لا ١٠٠ أنا أعرف بالتجربة أنه لاتوجد قوة تسستطيع أن تمنعك ١٠٠ ولكن المشكلة ١٠٠ هي في ان تتخذ أنت القرار وتنفذه ٠ قال دوسف باسما باستخفاف :

\_ اطمئن ٠٠ لقد اتخذت قراري وسانفذه ٠

قال الأستاذ وهو يعود للجلوس :

- كنت أفضل ألا أقول لك ما سأخبرك به الآن • وأتركك لتخوض التجربة بنفسك ، ولكنى أخاطر في هذه الحالة ، بأن تستولى عليك ليلى الشقراء ، أو تضسديع في الصحراء ، أو تنضم الى خصومنا في الكروكيسة وعلى رأسسهم ميرزا الفلكي • • لا شك أنهم حاولوا الاتصال بك •

قاطعه بدهشــــة :

\_ قلت لك انى ساعود • • لن انضم الى احد • قال كريم شاكر بلهجة قاسية :

- انت لم تدرك تماما الوضع الذى انت فيه ٠٠ وهذا أمر طبيعى ١٠ الكل هنا مروا به ١٠ لقد أراد الجنرال يوما أن يعود ليقود انقلابا في بلده ١٠ أعد المنطط كاملة للتنفيذ ١٠ فماذا كانت النتيجة ١٠ على ظهر أوراق خطط الانقلاب سجل النقاط التي يكسبونها في الدومينو ، اللواء الحوت مازال حتى اليوم يواصل أعمال التحرى ١٠ أحيانا يخيل اليه أنه مبعوث في مهمة من المباحث ١٠ أنه يتوقع أن يكشف وكرا لجماعة أرهابية دينية في الصحراء ٠٠

هناً وجد يوسف نفسه يصرخ فجاة كأن المسوت يضرج من فمه رغما عنه :

ــ انها ليست صحراء ٠٠ انها تراب ٠

هڻ کريم شاکر راسه :

- هانت تعرف عنها اكثر مما يعرفه رجل المباحث ، واجتاح بوسف خوف مفاجىء ، كان يفكر فى ترك المكان وأن يسرع الى رجل الاستقبال • يطالبه بان يعود فورا الى القاهرة او زيورخ ، او اى مكان يعرفه ، وله فيه ذكريات ، ناجيا من هذا المكان المجهول الذى يحيط به التراب •

قبل ان ينهض ، فتح الباب على مصراعيه ، وراى ظهـــر رجل ، يتقدم وهو يحمل بين تراعيه جسد رجل بينما حمــل اثنـــان آخران قدما الجسد ، بعد لحظة تبين أنه جســد آمم ريشفسكى •

هتف يوسسف :

\_ مسادا جسر*ی* '

لم يجبه أحد ، كان المازنى هو الذى يحمل آدم من أبطيه ، وكان اللواء الحوت ، وفؤاد برعى يتوليان مسئولية حمله من ساقية • واتجهوا بالحسد الذى تخرج منه أصوات متحشرجة الى أريكة ومددوه فوقها ، ورفع المازنى رأس آدم على المسند، وشرع فى فك رباط عنقه وازرار قميصه ، بينما انشغل اللواء الحوت وفؤاد برعى يخلع حذائه ، كانت الرغاوى تخرج من فم آدم ، المصفر ، بينما ارتفع صياح رأفت الحلوانى من قاعة الدومينو مناديا :

ـ يا مازني لا تضيع وقتنا ٠٠ جاء دورك ٠

وجاء صوت خليل ٠٠ منشدا :

\_ يا أهبل من عليها ترام ترام .

وأردف قائلا:

\_ كُله من الأستاذ ٠٠ هو المسيعول عن هذه الفوضى ٠٠ ترام ٠٠

وجاء صوت الجنرال:

\_ يخرب بيتك يا مازنى ماذا تفعل عندك .

قال المازني رافعا صوته :

ساحض حالا

وتدخل اللواء الحوت معترضا:

\_ اتترکه هکذا ؟

هن المارني كتفيه قائلا:

ــ وماذا اصنع له ؟!! قال الموت مستنكرا ما يسمعه :

\_ اثت طبيب · \_ اثت طبيب ·

فقاطعه المزنى في حزم:

\_ قلت لك اتركه ٠٠وليس هناك ما تستطيع أن تفعله ٠ فتدخل يوسف :

\_ انه في حاجة الى اسعاف عاجل •

فنظر اليه المازني قائلا وهو ينسمب الى قاعة الدومينو وعلى شفته ابتسامة ساخرة :

ماذا يحدث له أكثر مما هو فيه ٠٠ بعد قليل ٠٠ سيعود الينا ٠٠ ويزعجنا بتعليقاته ٠

همس يوسف غير مصدق:

\_ ولكنه يوشك ٠٠

فقاطعه المازني وقد توقف عند الباب ساخرا هازنا :

\_ يوشك ماذا ٠٠ لا شيء يمكن أن يعدث له ٠٠ غير ان يغيق ويعود الى ازعاجنا ٠

وعاد الى اللعب • واستقبله خليل بنشيده :

- تعال ٠٠ يا أهبل من عليها ٠٠ اهكذا يضمله عليك آدم ويضطرك الى ترك الملعب ٠

قال ابراهيم المنجي :

\_ أنا مستعد ألعب مكانه •

وقال رافت الحلواني :

3.2

\_ لا يا دكتور ٠٠ أنت مازلت في الدرجة الثالثة ٠ فقال المنجى محتجا :

... الاستاد يشهد بأنى في الدرجة الثانية ٠

سمع يوسف هذا الحوار عبر الباب المفتوح ، وقد اتجه الى آدم ريشفسكى الذى كان يشهق محاولا أن يحصل على هواء لا يجده • وألقى الضوء من خلال القطيفة الخضراء لمونا شاحبا مخضرا على وجهه • بينما وقف الاستاذ كريم شاكر يتحدث مع اللواء الحوت وفؤاد برعى قائلا لهما :

\_ تصحت آدم أكثر من مرة ٠٠ ألا يفرط فى تناول الطعام ٠ لقد شاهدته بنفسى يلتهم قطعة جاتوه كلها كريمة ٠٠ ولكنه عنيد لا يستمع الى النصيحة ٠

وضحك اللواء الحوت فجأة • وكأنه نسى مضاوفه التى الداها للمازني وقال :

ب لو كان معنا هنا نقود كنا لوحنا بها أمام عينيه ٠٠ فينتعش في الحال ٠

قال كريم شاكر وهو يلوح بغليونه في اقجأه آدم:

لا لا أظن أنه في حاجة الى نقود ١٠ انه مليونير ١٠ بل قل بليونيرا ١٠ لا أحد يستطيع أن يقدر ثروته ١٠ ولا هو شخصيا انه يستطيع أن يفعل ما يشاء في أى وقت في أى مكان ١٠ لا تنسوا أنه هو الذى توسط لاحضار مجموعات الدومينو التي نلعب بها ١٠

هنا تصركت بد آدم وفتح عينيه المغمض عين • وكان يلا

نظارة • فسأل كريم شاكر:

ــ أين نظارتي ؟

اخرجها اللواء الحوت من جيبه ٠٠ فامسك بها كريم شاكر وانحنى على آدم ووضع النظارة على عينيه وصاح:

\_ افق يا آدم ٠٠ صح الثوم ٠

وتحركت شفتاً آدم • قبل أن يضرج من فمه صوت ضعيف

متحشرج!

ـ أريد ان أشرب · الباب وضغط على زر مثبت في الصائط المجهد كريم شاكر الى الباب وضغط على زر مثبت في الصائط

٠٠ وعاد يقول :

- طلبت المساعد ٠٠

همس آدم وهو يحاول فتح عينيه :

\_ أين أنا ٠٠

سارع اللواء الحوت يقول له:

\_ هنا ٠٠ في الصالون ٠

فتحرك آدم محاولا النهوض • فصرح فيه الحوت :

ـ اياك أن تتحرك ٠٠ هذا خطر عليك ٠٠

فلوح آدم بيده ٠٠ وقال بصوت أكثر انتعاشا:

\_ أي خطرتعني ٠٠ أريد أن أعود الى اللعب ٠

وشرع في النهوض ووقف مستندا الى اللواء الحوت وفؤاد برعى ٠٠ وسار يتوكا عليهما الى قاعة الدومينو • ليستقبله خليل هاتفا !

•

\_ يرافو • • عملتها يا مسيو آدم • • صحيح برافو لقد شاهدت ميرزا الفلكي وهو يسقط فلم يقم الا بعد أيام وليال •

كان قد دخل مع الاستاذ وراء آدم ريشفسكى الذى جلس الآن على مقعده وهمس الاستاذ في أنن يوسف :

\_ أمامنا متسع من الوقت لاستئناف الحديث • • الآن أمامك فرصة لتشاهد اللعب •

قال معتذرا وقد نسى تماما أنه كان يفكر منذ لحظات في مغادرة هذا المكان في الحال:

ـ آسف لأني مرتبط بموعد:

فتجهم وجه الأستاذ وهمس متعمدا ألا يسمعه أحد غير يوسف:

\_ موعد مع من ؟

نظر الى الاستاذ وهو بيحث عن كلمات مناسبة يشرح بها القاءه مع السيدة الشقراء • والتى لابد أن الاسمستاذ كان يعنيها عندما تحدث عن ليلى الشقراء •

وادرك كريم شاكر مسن صمته انه لا يريد أن يجيب فقسال يسرعة:

\_ آسف لأنى تطفلت عليك بالسؤال ٠٠ ليس من حقى أن أسالك دن تقابل ٠٠ أنا من أنصار الحرية الشخصية ٠٠ التى لولاها لما كانت هذه القاعة ٠٠ أعتثر لك ٠

قال هامسا:

ــ ليس الأمر كذلك ٠٠ في المقيقة أنا لا أعرف من ســـوف أقابله ٠

فضاقت عينا الاستاذ ٠٠فأصبحتا ثقيين يحيط بهما جفنان مترهلان وقال:

\_ أعتقد أنى شرحت لك الموقف بما فيه الكفاية • • والقضية واضحة لك الآن • • انها قضية حريتى وحريتك فى هذا المكان الذى ارتبطنا به • • وانا على يقين أن رجلا مثلك يكفيه ما يسمعه • • لقد حرصت على أن اتحدث معك قبل أن تختلط بالآخرون • • ولا أريد أن اقول ومعدرة • • قبل أن تتورط معهم • لأنى اخشى أن يستغلوا اسمك •

ورفع الاستاذ يديه الى سقف الحجرة والغليون يطل من له وقال:

\_ استغفر الله ٠٠ انا واثق ان احدا لا يستطيع ان يستغل اسمك ٠٠ ولكن من السهل جدا أن تردد همسات أو شائعات في أرجاء المكان تقول ان الكاتب الكبير يوسف منصور يعارض لعب الدومينو ٠

ابتسم وقال بسرعة:

\_ أمازلت تعتقد أنى لن أترك هذا المكان ؟

قال كريم شباكر:

\_ على ان أتعامل معك على انك قد تتركنا غدا ٠٠ او تبقى معنا للأبد ٠ قال وهو يقاوم رغبته في الضحك :

\_ لا أظن أن هذا سوف يحدث ٠٠ وعلى أية حال ٠٠ الذين

يريدون مقابلتي بينهم سيدات ٠٠ وأعتقد أن السيدة التي ساقابلها ترحب بالحرية الشخصية للجميع ٠

حدق الاستاذ في وجهه مستريبا في كلماته • • وقال بصوت من يحاول السيطرة على انفعال :

- كنت واثقا أنها اتصلت بك ٠٠ احذرها ولا تقل لمى أن أديبا مثلك خبير بنفسية المرأة لا يعرف أنها تسعى ألى فرض سيطرتها على الرجل •

وجاء الخادم الذي يقولون عنه انه مساعد • وصاح فيه الاستاذ كريم شاكر :

ـ أسرع بكوب ماء لسيو آدم ٠٠

فانتفض آدم واقفا ، وتقدم منهما ، قائلا بصوت خفيض :

\_ ألاحظ أنكما مشغولان عن مراقبة اللعب ٠٠ هل هناك مشكلة ؟

قال كريم شاكر بلهجة رثاء:

\_ الاستاذ يوسف منصور على موعد مع ليلى . .
فهز آدم رأسه باسما . . عيناه تلمعان وراء نظ\_\_\_ارته
السميكة الزجاج .

وقال ليوسف :

\_ هل شاهدت ما حدث لي منذ قلبل •

أجـــاب :

# الأفيال

ـ نعم ٠٠

قال آدم بلهجة الواثق مما يقوله :

\_ انك ستتعرض لما هو أبشع مع تلك المرأة ٠٠ انها قاسية لا قرحم ٠

توقف يرهة كأن خاطرا قد طرأ عليه وقال مترددا:

\_ ومع ذلك ٠٠ قد يكون من المفيد أن تمر بالتجرية ٠٠ بشرط الا تسقط فيها فلا تضرج منها ٠٠ ستكون خسارتنا غير محتملة ٠٠ لانك معنا سوف تكمل اللعبة ٠

قال كريم شاكر مؤيدا آدم:

\_ هذا بالضبط ما قلته له ٠٠ ان براثن هذه المراة ٠٠ ألعن من التوهان في الصحراء بينما متعة اللعب مفتوحة أمامك بلا حدود ٠

فهر آدم كتفيه قائلا:

\_ لا داعى للمقارنة لأننا لم نختبر التوهان في الصحراء ولعل فيه متعة نجهلها •

قال يوسف بلهجة تعمد أن تبدو مرحة :

\_ على أية حال \_ لا باس من عذاب ليلة ٠٠ ينكرنى بهذا المكان قبل أن أغادره في الصباح ٠

قال آدم وهو يهز رأسه وفي عينيه نظرات اشفاق:

ــ اذا الوداع ٠٠ لقد كنت اتصـور أنك ستبقى معنا ٠٠ ولعل هذا هو سبب الأزمة القلبية التي أصابتني ٠

قال يوسف بدهشة :

\_ انا السبب •

\_ قال آدم ریشفسکی :

\_ نعم ٠٠ فلقد بدأت أتذكر ما سمعته عنك من عائلة ٠٠

جابى اسكنازى ٠٠ فاضطربت ولم أتحمل مشاهدة اللعب ٠٠ والتذكر في نفس الوقت ٠٠ فحدث لى هذا الانهيار المفاجىء٠

ردد يوسف داهلا:

\_ انت تعرف جابي اسكفازي ٠٠

اللعبة ؟! ماذا حدث للاستاذ ؟!

هز آدم رأسه قائلا:

\_ نعم ٠

وفجأة شد الاستاذ كريم شاكر قامته ٠٠ ومد يده اليه ، كأنه يستعجله الاتصراف قائلا وهو يصافحه :

\_ لا داعى لتكرار الأزمة بمناسبة هذا الحديث ٠٠ سوف نتركك الآن يا استاذ يوسف ٠٠ وانا شمخصيا واثق من حكمتك ٠

ولم يتركه الاستاذ ليستانف حديثه مع آدم ريشفسكى •• تقدم الى الباب وهو يردد بلهجة خطابية :

م اذهب وقابل من تشاء ٠٠ وثق أنك لن تجمد راحة بال حتى تعود الى هذه القاعة ٠

وارتفع صوت خليل : ـ يذهب الى أين يا استاذ ٠٠ أتتركه يضرج قبل ان يتعلم

\_ 140 \_

قال منفلصا من آى شيء قد يغسطره الى العودة الى حجسرته:

\_ تولوا أنتم ارسالها للسيارة •

قال الرجل:

\_ اذا تفضل سيدى بالاتجاه الى البواية ٠٠ سـتكون السيارة هناك قبل ان نصل اليها ٠

خرج الى الحديقة كانت مظلمة • لولا اضــواء تأتى من بعيد ، ومشى بجوار جدار المبنى ، واستدار معه لميجد الأضواء تنبعث من ملاعب الكروكيه •

كان بينه وبين الملعب حاجز من الشجيرات الكثيفة بطول قامته • ورأى بوابة في الصاجز من فروع الاشجار • قال لنفسه :

- ألقى نظرة ٠٠ قبل أن أستأنف السير الى البوابة ٠ ورفع رأسه الى المبنى ، والشرفة الملحقة بحجرته ، ورآها وقد ارتدت واقفة في الشرفة تطل على الملاحب ، كان يراها ٠ وقد ارتدت

فستانا أحمر ، أما هي فكانت لا تراه وقد تستر بالظلام •

وقال لنفسه : ماذا لو أجرب ؟ وتذكر كلمات كان يسمعها تتردد فيما مضى :

لا تدخلنا في تجرية ٠٠ ونجونا من الشرير ٠

ورفع حجر دومينو وهبط به محدثا دويا على الجسوخ الاخضر ٠٠ صارحًا في الجنرال:

- ستة ۱۰ اكتب ستة ۱۰ يا أهبل من عليها ترام ترام ۱۰ واستدار الاستاذ وقد تأبط ذراع آدم ، وابتعدا عنه ، الاستاذ مشدود القامة رافع الرأس ، الغليون مثبت بين شفتيه ، وآدم ريشفسكي يهرول بخطوات متعثرة ، ساقاه تهتزان تحت ثقل جسمه المترهل ليصل الى مقعده خلف رافت الحلواني ،

وضرج من الباب فوجد البهو خاليا ٠٠ والرجل الاصلع البدين واقفا تحت علامة الاستقبال فانفجرت في أعماقه الرغبة في الهروب وأسرع الى الرجل لاهثا ، وما كاد يصلل اليه حتى قال منفعلا:

\_ أريد أن أعود الآن \*

وقال الرجل:

\_ حسنا يا سيدى ٠٠ سأطلب لك السيارة ٠٠

سال بلهفة :

\_ متى تكون مستعدة ؟

قال الرجل:

ـ بعد خمس دقائق

وعاد الرجل يسأله:

\_ هل يقوم سيدى باعداد حقائبه ٠٠ أم نقولى نحن حزمها ٠

#### ارتسسي

امام الحيرة التى داهمته و العيارة السير الى البوابة حيث تنتظره السيارة فستكون هذه هى نهاية أحلامه فى المغامرات وكسر القيود ، يعطى ظهره الى نهاية النهاية ولكل ما ينتظره عند تلك المرأة الواقفة تطل عليه من شرفة حجرته ، لن يتكرر هذا الموقف أبدا ، وأين و فى هذا المكان الذى لا ضابط فيه ولا رابط ، لا حسكومة ولا قانون ، لا عرف أو تقاليد ، ولابد انه سيندم ، وسيتهم نفسه بالجبن والغباء ، وسيتذكر هذه اللحظة عندما يعود الى القاهرة أو أى مكان آخر ، سيتذكرها مرارا ، وريما الى درجة الجنون وسيخبط رأسه فى الحائط بلا جدوى و

قال لنفسه يشجعها على رفض هذا الذى تدعوه اليه تلك المرأة: لعل اخلاقى تسمح ، لعل ضميرى أقوى مما كنت أظن ، وارتجف جسده وقد هجمت عليه صورة أينه حسن ، لقد اتهمنى الولد بالكفر فقلت له اننى مسلم ومؤمن بالله • قال لي ليس هذا أيمانا ، أنت لا تصلى ولا تؤدى الفرائض أنت تنطق بالشهادتين الأنه ليس أسهل من النطق بهما نفاقا وسعيا وراء اجتماعى كاذب • قلت له لا تحاسسبنى فالله

وحده هو الذي يعلم ما في القلوب ، انت ولد مغرور ، تتخذ النفسك وضع القاضي في محكمة الدين ، والله لم يعينك قاضيا على أحسد ، نحن جميعا بشسسر والذي اراد ان يتميز عن بقية البشر هو الشيطان ، ابليس ، وكلامك باسم الدين هو الشر بعينه • نظر الى الولد غاضيا في قلبه كراهية شريرة ، ولكن ما أدراني أنه كان على حق ، وأن ابليس هو الذي تنكر في هية تلك المرأة ليجذبني الى دوامة الفسسسق والفجود •

سمع أعماقه تصرخ من أنا · ماذا أريد · أن ما دعاني ابنى اليه حسن انتهى الى القتل وما تدعونى اليك تلك المرأة سينتهى بى الى الضياع · ولو مشيت حتى البوابة فسالقي

بنفسى في غياهب دنيا لم أعدد الميقها ، ولو صبعدت الى تلك الشرفة فسألقى بنفسى في غياهب المرأة هي الشيطان •

وانتفض على صوت يقول في الظلام:

- املا ۱۰ املا ۱۰ املا ۰

تلفت حوله فلم ير أحدا ، ولكن الصوت استمر يقول :



لماذا أنت واقف عندك ٠٠ تعال فأنا أريد أن أتحدث معك ٠٠ تبين أن الصوت يأتى من خلف حاجز شجيرات كثيفة بطول قامته ، ورأى فتحة في الحاجز على شكل باب صغير من فروع الاشجار • وكان الصوت مازال يناديه :

\_ ادخل ٠٠ بعد دقائق سأكون معك ٠

تقدم من العتمة ، فرأى ملعباً وكان ميرزا الفلكي واقفا داخل الملعب يبتسم له ٠ ما كاد يراه حتى هز رأسه المربع ذا القسمات الصارمة مرددا :

\_ أهلا ١٠ أهلا ١٠ أهلا ١٠ نحن في نهاية المباراة ١٠ اشهد هزيمة كوستا وسألحق بك حالا ١

كان كوستا ممسكا بالمطرقة الخشبية بين ساقيه ، وقد أحنى رأسه ، وأمامه على الحشيش كرة صفراء ، وظل جامدا في وقفته ، ثم ضرب الكرة الصغراء بالمطرقة بعد أن حركها كالبندول بين ساقيه ، فاندفعت الكرة بقوة مسافة عشسرة أمتار أو أكثر واصطدمت بكرة زرقاء فاطاحت بها بعيدا ، ورفع كوستا رأسه مهللا بالفرنسية :

\_ لأيوجد الآكوسة واحد في هذا العالم •

تحرك ميرزا الفلكي ببطء نحو الكرة الزرقاء التي اختفت في الطرف الآخر من الملعب • كان منظره عجيبا وهو يلعب بملابسه كاملة • • المعطف والكوفية وغطاء الفسراء فوق رأسه • وانتهز يوسف الفرصة ليرتب افكاره ، ووجد نفسه

يقول: الخطر الحقيقي في أنى مازلت أفكر · لقد جئت الى هذا المكان لأتخلص من أفكارى ، الأترك نفسى على سجيتها ، لأتصرر من هده الأفكار التي تتريص بي وتتحون الفرصة لتحاصرني وتخنقني ، سأستسلم بعض الوقت لهذا الرجــل الذي يريد أن يحدثني • ويعد ذلك فليحدث ما يحدث • ورفع رأسه محاولا أن ينظر خلسة الى المرأة في الشرفة فلم يجدها. أتكون قد غضبت منه عندما رأته يدخل الملعب ولا يسارع بالصعود اليها ؟ أم هي تنتظره بالداخل ؟ ولو كانت قد ذهبت فليبحث عنها ، ويعتدر لها ٠ أو يطلب منها أن تعود له ٠ ترى كيف يكون اللقاء بينه ويينها لقاء رجل وامرأة : سينيب ظلها ، ولكنها وعدته بقراءة رجوع الشبيخ الى صباه معه ٠ ولابد أنها مدرية على الحالات الصعبة مثل حالته ، أنه مهما اشتط به الخيال لا يستطيع ان يحصر احتمالات ما قد يحدث في مقابلة من هذا النوع • لعله يعود الى صباه • لعله يتعلم منها فنونا ويتذوق معها الوانا من اللذة والمتعة لم يحلم بها لأنه يجهلها • أتكون تلك المرأة مجنونة ، أم هي تحدعه ، أو تدبر له مكيدة لا يعلمها ؟ ان ضحكاتها الهمجية البدائية لا تدل على أنها من النوع الذي يدبر المكائد ومع نلك مسا الضمان ؟ الاحتمالات قائمة والمجازفة قائمة في كل الاحوال • ولا سبيل الى فض هذا الطنين في رأسه آلا بقبول المجازفة • والا ظل يسال نفسه ، من تكون هذه المرأة ، وما الذي كانت تريده ؟ وما الذي كانت ستفعله معه ، أو كان سيفعله معها ؟

وقد يضطر الى أن يقلب الدنيا يحقا عنها ٠ انتبه على صبياح ميرزا الفلكي .

\_ أن تهرب قبل أن أطلب الأيس كريم \* \*

كان يخاطب كوستا وهما يتقدمان نموه ، وقد فرغا من اللعب ، وسمع كوستا وهما يتقدمان نحوه ، وقد فرغا من

اللعب ، وسمع كوستا يقول ليرزا الفلكي :

\_ ها هو النزيل الجديد •

وقف ميرزا ليتمكن من تثبيت غطاء الفراء على راسه •

بينما قال كوستا ليوسف: ـ أقدم لك ميرزا بك الفلكي ٠٠

قال ميرزا باسما أو ساخرا أو قاسيا :

\_ تعرفت په يا كوستا ٠٠

ودهش يوسف وهو يسمع ميرزا يكمل قائلا:

\_ أثا أعرفه من قبل أن يولد •

قال كوستا ساخرا:

\_ انت تعرف كل شيء يا ميرزا يك ٠٠

ثم التفت كوستا اليه يساله :

\_ آسف یا سیدی ۰۰ ولکنی نسیت اسمك ۰۰ هل تسمح بأن تذكره لى مرة أخرى ، وثق ائى لن أنساه بعد ذلك ابدا ٠

فقهقه ميرزا الفلكي وقال مزمجرا:

باللفيية ٠٠ تريد أن تعرفني بسه ٠٠ وأنت لا تعرف من

كان يوسف يقول لنفسه وانا لا اعرف احدا منكما ٠٠ واست ادرى كيف تدعى لنفسك انك تعرفني قبل ان اولد ٠٠ هذه مبالغة سمجة ، وادعاء للمعرفة شديد الوقاحة •

وهمس يوسف الكوستا:

\_ يوسف منصور ٠

قال مبرزا :

ــ انه الاغريقي الوحيد هنا ٠٠ والذي سوف يقدم لثلاثتنا الآيس كريم بعد أن هزمته شر هزيمة ٠

قال كوستا منفعلا:

\_ الآيس كريم بكل سرور لمنصور بك ٠٠ اما لك أنت فيالسم الهارى •

هتف ميرزا وهو يمسك بدراع يوسف :

ـ انظر اليه كيف يستخدم تعبيرات اولاد البلد ٠٠ انه اغريقي من الفجالة ٠٠ اما أبوه فكان في الاسكندرية في كرموز ٠٠ ولسوف أحكى لك قصته ٠٠

وقطع ميرزا كلامه فجأة ٠٠ ورفع بصره الى الشرفسة التي كانت تقف فيها المرأة ٠٠ وتبعه يوسف بنظراته وقلبه يخفق بشدة وصوب ميرزا عينيه الى يوسف وقال باسما بصوت عادى مشيرا بأصبعه الى الشرفة :

\_ هل رأيتها ٠٠ كانت واقفة تنتظرك ٠٠

لابد أن وجهه قد أحمر أو أصفر ، ولم يعد واثقا أن قدميه ستتحملان جسمه ٠ وسمع وهو في شبه غيبوية من الذهول

كوستا هو يقول له بلهجة تحد غير مفهومة :

لا أحد يستطيع أن يتفوق على ٠٠

قاطعه ميرزا هاتفا:

\_ في المبية • •

فصاح كوستا منفعلا :

\_ انتظر ٠٠ حتى انتهى من تصوير الفيلم معها ٠٠ مدته ثلاث ساعات ونصف ٠٠ سيكون اعظم فيلم في العالم ٠

قهقه ميرزا الفلكي وقال ليوسف وهو يقرصه في دراعه :

لا تصدق هذا الاغريقى الأحمق ٠٠ أنه يدعى أنه سيصور فيلما من تلك الافلام الاباحية ٠٠ التى انتشرت فى العالم وفى اشرطة الفيديو ٠ قال كوستا باصرار:

ــ أنت تحسدني ٠٠ ولكنك سترى ٠٠ عندما أعرض عليكم الفيلم ٠

قاطعه ميرزا ونشوة سرور وسخرية تمرح في قسمات وجهه دون أن تخفف من صرامتها:

\_ في المشمش يا كوستا ٠

سأله كوستا:

\_ ماذا تعنى في المشمش ؟ •

اهتر ميرزا الفلكي منتشيا وقال:

\_ آه ٠٠ هذه لا تعرفها ٠٠ أبوك كان يعرفها ٠٠

وأعلن ميرزا أنه يرفض استمرار الحديث على هذا النحو • وأنه أن الأوان ليذهبوا الى البهو ويجلسوا فيه ليأكلوا الآيس كريم • وقال ليوسف وهو يغمز بعينه :

\_ لا تخف ٠٠ انها تنتظرك ٠

لم يستطع أن يجيبه بكلمة •

واتجهوا الى المبنى الذى غادره يوسف وقد قرر ألا يعود اليه • كان يسأل نفسه: ترى ماذا يقول الرجل البدين الأصلع عند الاستقبال عندما يراه ؟ ولكن الرجل رأه وهو يدخل فلم يظهر أية علامة دهشة أو رغبة فى سؤاله اذا ما كان قد ألفى سفره أم أجله لبعض الوقت •

وتركهما كوستا يجلسان بجوار أحد أعمدة البهو ، ليطلب الآيس كريم •

وقال له ميرزا وهما يجلسان:

\_ كوستا هذا عقله خفيف ٠٠ كلنا نقبله على علاقه ٠٠ وفجاة تغيرت لهجة ميرزا ، واكتست وجهه صرامة فوق صرامته وجعل يردد لنفسه كأنه يسترجع شيئا في ذاكرته :

\_ يوسف منصور ٠٠ يوسف منصور ٠٠ مــا الذي كنت

تصنعه قبل حضورك ؟

قال مستسلما :

\_ كنت أكتب •

ساله:

، ٹکٹپ ماڈا :

قال وهو يشعر باختناق:

حتب ٠٠ مسلسلات تليفزيونية ٠٠ ساله ميرزا بصوت رتيب :
 اية كتب ٠٠ ما نوع الكتب ٠

أجابه بصعوية:

\_ روايات ٠٠

رىد ميزا:

\_ روایات ۰۰ روایات ۰۰ لم أقرآ لك ۰۰

كيف عرفه ميرزا قبل أن يولد ، ومع ذلك لا يعرف شيئا عن كتبه ٠٠ كان ميرزا يواجهه برأسك المربع وعينيه الفاحصتين ٠٠ وسأله :

\_ هن سمعت استسی قبــــل ؟

خيل اليه في هذه اللحظة انه لابد وان يكون سمع الاسم من

قبل ٠٠ حاول أن يتذكر ٠٠ ولكنه أسرع يقول متخلصا من مازق الغموض الذي يختقه ومعتمدا على احساسه الداخلي :

ـ اظن انى سمعت بالاسم · · قال ميرزا الفلكى :

\_ أنا واثق انك سمعت باسمى · · فقد ارتبط بأحداث هامة في تاريخ البلد ·

وصمت ميرزا برهة ، متوقعا أن يسمع منه ما يؤكد له أنه يتنكر ما يتحدث عنه • ولكنه لم يطق صبرا • فانطلق يقول :

- ما من مصيبة وقعت الا وسبق ان حذرت من وقوعها • وسمعت انه يزمع اعتقالي فسافرت • وسمع العالم صوتي • انه تاريخ طويل •

وتوقف وصميب نظراته الفاحصة اليه وقال كأنه يسأل

\_ كيف لم أقرأ لك ، مع أنى قارىء جيد ؟

ثم أجاب على سؤاله بنفسه :

\_ لابد اتك كنت تكتب في تلك الأيام • • فقد رفضت أن أقرأ الله • • كلمة يكتبها قلم خاضع لدكتاتور جبار مثله •

انتبه على صوت كوستاً يصيح عاضيا :

\_ آه ٠٠ أنا لا أتحمل هذا الحديث ٠٠ انه يثير أعصابي

ويذكرني بأسوا ايام حياتي

قال ميرزا بصوت رتيب :

ـ يا اغريقى ٠٠ لا شأن لك بهذا الحديث ٠ فقال كوستا وكله انفعال وتحد ليوسف :

ـ مل كنت معه ٠٠ مل كنت من أتباعه ٠٠ قل بصراحة هل أنت ناصرى ٠٠

شعر بخواء فى رأسه ، انهم يرغمونه على أن يتذكر ، وهو لا يستطيع أن يتذكر ، أو لا يريد أن يتذكر ، الخطر فى الدين يداهمه مرة أخرى ، الخطر فى الجنس ، الخطر فى الدين ، الخطر فى السياسة ، كلها اخطار لها مخالب وأنياب

تنهش وتفرّرس . لابد أن علامات خوف أو ارتباك أو قلق قد ظهرت على وجهه . لابد أنه تململ وشحب وجهه . ولابد أن ميرزا قسد أدرك أنه يعانى ويتألم فقد سمعه يقول لكوستا :

ت الله يسمى ويسرا من الموضوع معك · \_ كفى · · انه لن يناقش هذا الموضوع معك ·

وسمع كوستا يقول محتجا: لا يدرى اذا كان يوجله الحديث لميرزا أو له ، فقد كان لا يقوى على مواجهته بعينيه:

المديث لميرزا لا يناقش ٠٠ لماذا لا يتكلم ٠٠ أهو خائف ؟

ورفع كوستا صوته:
\_ اذا كنت خانفا فأنت ان تفلح في شيء ٠٠ ألم أقل لك أنى
الوحيد الذي يستطيع أن يحوز على اعجاب سوزان •

م اردف . \_ تلك التي تقول ان اسمها ليلي أو عايدة ..

وجد نفسه يقول بصعوبة :

ـ أنا مرهق ٠٠ وهذا أول يوم لى هنا ٠٠ وأجد صعوبة بالغة في تذكر الأشياء ٠

ورفع رأسه ، كان وجه ميرزا مفعما بغرح خبيث أو هكذا خيل اليه ، أما كوستا فقد ارتسمت على وجهه علامات اشفاق وحنان ، وهمس :

\_ آسف ۱۰ انی أفهم شعورك ۱۰ كلنا مررنا بهذه التجرية ۱۰ والا ما كنا جئنا الى هنا ۱۰ أكرر لك أسـفى ۱۰ كان يجب أن أفهم أن مجرد حضورك الى هنا يعنى أنك تريد أن تنجو ۱۰

رفع ميرزا صوته:

- حاولت أن أنبهك يا كوستا ٠٠ ولكنك أحمق مندفع ٠ قال كوستا متعذرا:

ـ أكرر أسفى • • قال ميرزا :

- على العموم ١٠ لقد شاركتك في نفس الخطأ ١٠ اننا ننسى بسرعة كيف جئنا ١٠ وكيف كان حالنا في أيامنا الأولى ١ وانقذ الموقف وصــول الخادم الآسسيوى ومعه كئوس الآيس كريم ، أقبلوا عليها ثلاثتهم في نهم ١٠ وكان كوسستا أسرعهم في ابتلاع كأسه ، فنهض مستأننا في الانصراف بعد أن أن قال ليوسف :

- انت جدید ۰۰ وانصحه بالراحة الكاملة ۰۰ قبل ان تختار ۰۰

وانحني قائلا:

ـ بونسوار ٠

ويقى هو وميرزا وحدهما ، بينهما صمت وخواء · بعد برهة تململ ميرزا وشرع يتحدث معه عن المكان ، ساله هل قابل أحدا ، فلما سمع اسم الأستاذ كريم شاكر هز رأسه كأنه يرفض أن يسمع الاسم · وقال انه رجل له تاريخ طويل ، ولا داعى لأن يرويه الآن · فهويحتاج لبعض الوقت قبل أن يفهم حقيقة كريم شاكر · ولكن قد يأتى يوم ليس بالبعيد ييوح لله فيه بما يعرفه عن هذا الاستاذ · كان ميرزا يقول له بطريقة غير مباشرة أنه سيضعه فترة تحت الاختبار قبل أن يطعم على أسراره ، وعليه أن يقرر بينه وبين نفسه اذا ما كان يريد أن ينجح في الاختبار ويطلع على الاسرار ، أو يسمقط في الاختبار فلا يطلعه ميرزا على الخبايا التي يعرفها ·

وهنا أوشك يوسف أن يتذكر أنه قابل أو سمع في وقت ما اسم ميرزا الفلكي • وعجب لأنه خيل اليه أنه قرأ رثاء أو نعيا له في الصحف ، وطبعا هذا مستحيل ، فالرجل أمامه بلحمه ودمه • فلابد أن يطرد هذا الخاطر الذي يدل على أن أفكاره مشوشة الى درجة كبيرة وأنه أصبح لا يستطيع أن يعتمد على

ما فى رأسه من صور غير محددة • وحتى هذا الامتحان الذى يتوهم أن ميرزا يورطه فيه ليس الا خاطرا غير واضح • والا كان عرف شروط هذا الامتحان والوان السلوك التى يرضى عنها ميرزا قبل أن يجعله شريكا لأسراره • أى امتحان وأية شروط وأية أسئلة وأية اجابات • أنه عاجز تماما عن المضى في مواجهة أى شىء ، ويزيد من عجزه هذا الاتهام الصريح الذى وجهه اليه كوستا بأنه جبان •

قبل أن تكتمل صياغة الجملة في رأسه أو في صدره وجد نفسه سأل مدرزا:

\_ ما الذي تعرفه عن تلك المراة التي كانت في شرفسية حجيرتي ؟

قال ميرزا وهو يمد يده ويضع كفه على ركبته ويقرصيه قائلا مقتربا براسه المربع الصارم القسمات :

ــ هذه عاهرة ٠

وعاد میرزا یقرصه من جدید فی رکبته مرددا : \_ عاهرة بالثلث ٠٠ علی استعداد لتقدیم خدماته\_\_\_\_

للجميع ٠

وانطلق ميرزا يحدثه وقد اختفت الرتابة من صوته قائلا: ان هذه الشقراء ذات العينين الخضراوتين امراة في الخامسة والأربعين ، وربما جاوزت هذه السن وهو لا يفشى سرا، ولا يغتابها •

وضحك ميرزا ومد يده الى غطاء رأسه وأزاحه الى الخلف ليكشف عن مقدمة صلعة لامعة ، وقال انه عرفها باسسم كاميليا ، وهناك من يعرفها باسم ليلى ، وأسماؤها كثيرة ، وهى تختارها كما تختار لون فستانها لتصنع جوا معينا للزبون ، ولسوف تشكره كاميليا على أنه تحدث عنها معه ، غبالنسبة لها مثل هذا الحديث هو دعاية انشاطها الذى تسعى لتعميمه ، والنزلاء طبعا لا ينادونها بلقب العاهرة أو يتعاملون معها بهذه الصفة ، ان الجميع يقبلون منها الصور والمواقف التي تقدمها لهم وهم فى نفس الوقت حريصون على الاحتفاظ بالمظاهر بمعنى معاملتها كامرأة ، ماذا يقول ، و

وقطع ميرزا استرساله ليسال اذا كان يوافق على تشبيهها بموظفة تؤدى خدمة ، أو أنها ذات نفع عام ، أو هى مرفق يلبي الاحتياجات الضرورية التي لا غنى عنها بالنسبة للنزلاء بين وقت وآخر ، انها اذا نظرنا اليها من وجهة النظر هذه فلابد ان نعترف بأنها تؤدى عملها بكفاءة واتقان مع أن مهمتها صعبة للغاية ، وهي تطوير لصناعة الجيشا اليابانية ، ولكنه تطوير هائل يتمشى مع التغيرات الهائلة التي شهدها عصرنا ، ونجاح هذا التطوير لا يدركه الا الذين يلاحظون أن النزلاء أغلبهم شخصيات غير عادية وحضورهم الى هذا المكان يعنى انهم مروا بظروف غير عادية وحضورهم الى هذا المكان يعنى كانت تتوافر فيها متطلب اتهم التعددة المتنوعة والتي تختلف من نزيل الى آخر ،

وفجأة قال له ميرزا الفلكي :

\_ انها قادرة أحيانا على أن تقوم بدور الأم أو المرضة أو الشقيقة أو البنت .. فدور العشيقة هو أحد أدوارها . وقال ميرزا وهو يهبط بكفه على ركبته يوقظه أو يستحثه على الانتباه:

ل انها قادرة على أن تذكرك بكوثر هائم · ·

سأله يوسف في غير فهم:

\_ كوثر هائم ، من ؟

قال ميرزاوابتسامة صارمة تشق وجهه كسكين حاد :

ـ السيدة والدتك ٠٠ هل نسيت اسمها ٠٠

ولابد أن ميرزا لاحظ شيئا غير عادى قد حدث له • لابد أنه رأى حبات العرق البارد تقصبب بغزارة من جبينه • فقد قطع كلامه هامسا ، أو لعله سمع صوته بصـعوية كان ميرزا يهمس :

ـ سأذهب بك الى حجرتك ••

وسمع يوسف نفسه كأنها تردد : كوثر هانم ٠٠ نعم ٠٠ انها امى ٠٠

وسمع ميرزا يقول له:

\_ مل أنت قادر على النهوض ١٠ ام تريد مساعدة ٠٠ ارجوك لا تتردد ولا تخجل من طلب مثل هذه المساعدة ٠٠ انهم مستعدون تماما لمثل هذه الحالات ٠

·

همس ٠٠ ولعله كان يصاول ان ينهض:

- ارجوك اريد أن اسمع منك ٠٠ وسمع منك ٠٠

- أواثق أنت أنك تستطيع ٠٠

ثم سمع كانه يقول له :

\_ رقم حجرتك ٠٠

وهاول أن يقول شيئا ٠٠ والعرق الفزير يتدفق من عموده الفقرى ٠٠

ورأى ميرزا الفلكي يرتفع في الهواء وأظلمت عيناه ٠٠

عندما فتح عينيه رأى وجها غريبا يطل عليه ١٠ اين رأى هذا الوجه ، واصطدمت نظراته بوجه الشـــقراء ١٠ ليلى أو كاميليا ، أو سوزان ، كانت الأسماء تدوى فى رأسه ، حتى انفجر اسم كوثر فارتجف وظن أن امه هى التى تتحسسه ولكن الشقراء كانت تقف خلف صاحب الوجه الغريب ، وتبين أنه راقد فى فراشه يرتدى بيجامته وأن أصابع إلرجل الغريب هى التى تتحسس جبينه ١ انه رأى هذه الأصابع من قبل نعم الها نفس الأصابع المرهفة التى كانت تعبث بحجـــسارة الدومينو ٤ والتى كانت تحسس آدم ريشفسكى عندما حملوه الى الصالون ٠ وسمع الشقراء تقول باسمة :

ـ انت بخير يا استاذ ٠

وسمع صوت الرجل ذى الأصبابع المرهفة والذى حاول عبثا أن يتذكر اسمه يتكلم في برود وملل:

ـ ان يحدث لك أسوأ مما حدث ٠٠ فاطمئن ٠٠ انتبه الى جسده ، بطنه تتنفس ، اصابع قدميه تتحرك ، ركبتاه قادرتان على الانتثاء ٠٠ وسمع صوت الرجل :

\_ لا تحاول النهوض الآن ٠٠ أنت جديد ولم تتعود بعد ٠٠ فلا داعى لأن ترهق جسمك ٠٠ لقد أعطيتك منوما وعندما تستيقظ سيكون كل شيء على ما يرام ٠

قالت الشقراء باسمه في دلال:

\_ اذا أردت بقيت معك ٠٠

ضحك الرجل وقال رافعا أصابعه المرهفة:

\_ لا فائدة من بقائك معه · · سوف ينام مل ع جفنيه · قالت الشقراء ضاحكة :

- قد يحتاج الى في أحلامه •

فاستدار الرجل اليها وضربها بكفه على عجزها قائلا:

\_ هيا من هنا ٠٠

ثم التفت اليه وقد اتسعت ابتسامته وقال :

\_ لو كنت تلعب الدومينو لوفرت وقتا يضيع هباء ٠٠

قال هامسا :

\_ ولكن هذا المنوم • •

الخوف ٠٠ ولسوف تتبين هذا بالتدريج وعندئذ لن تكون في حاجة الى منوم ٠٠

مەس :

\_ كنت أريد العودة ٠٠

قال الرجل:

\_ عندما تفيق ٠٠ اذهب حيث شفت ٠٠

واقتريت منه الشقراء وهبطت بيدها على رأسه تمسح شعره قائلة :

\_ ثق أن هذه هي آخر مرة تستعمل فيها المنوم •

فصاح الرجل مقهقها كأنه سمع دعابة :

\_ أنها سوف تدعوك للنوم على طريقتها ••

فهتفت الشقراء :

\_ أنا أحاول أن أبقى عليه قبل أن يتحول مثلك\_\_\_م الى

حجارة دومينو . .

فعاد الرجل يضربها على عجزها ، ودفع بها خسارج الحجرة ، وخرج وراءها ، أطال النظر الى الباب الذى خرجنا منه ، كان مازال يشعر بوجودها معه ، ويدا يغفو ، ولكن قبل أن يدخل مملكة النوم ويستسلم لسلطانه ، فتح الباب ، ورأى رجلين يتقدمان منه ، كأنهما نفس الرجلين اللذين دخلا عليه حجرته في زيوريخ ليلة سفره ، وحملاه ووضعاه فسحوق محفة ، وسارا به خارجين من الحجرة ، وقطعا دهاليز ،

قال الرجل بسرعة :

\_ انه منوم خفیف ٠

قال وخوفه يزداد :

\_ لقد أفقت بالكاد من النوم الآخر .

قال الرجل:

\_ أعرف ٠٠ ولكنك في حاجة الى راحة طويلة ٠٠

قال والمفوف يضيق خناقه عليه :

\_ أخشى أن تستمر هذه الحال •

قال الرجل محتجا:

- طالما لا تنضم الينا ٠٠ ستعذب نفسك بلا مبرر ٠٠ ان كل مهمتى هى أن أوفر عليك بعض هذا العذاب ٠٠ عندما تستيقظ ٠٠ أترك كل شيء وأذهب فورا الى قاعة الدومينو ٠

قالت الشقراء محتجة :

ـ ان يذهب ٠٠ انه اي ٠٠

قال الرجل مداعبا :

\_ لا أحد يستطيع أن يستمر معك ٠٠ الا اذا أراد أن يطيل فترة العذاب ٠

وعاد يمد أصابعه المرهفة وأمسك بيده وضفط عليها برفق قائلا بصوت أقرب الى أن يكون صوتا حنونا :

انى أعرف شيعورك تماما ٠٠ ولا معنى لمفاوفك ٠٠ فانت هذا ١٠ أى أنك اجتزت أى خطر وعبرت كل ما يدعو الى

## إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي مع تحيات : MICO MARK مع تحيات : Mico\_maher@hotmail.com

ودخلا من ايواب • وكل باب يدخلان منه يتوقفان ليديرا مفتاحا في ثقب الباب يوصدانه • حتى وصلا الى حجدرة مظلمة ، مكان لا يصيص لنور فيه • ووضعاه وهو فوق المحفة وسط الظلام وسمع صوت أقدامهم يخرجان وصوت المفتاح في ثقب باب يغلقانه :

وخطر له أنه سمع من قبل عن مصحات تعسالج حالات الاكتئاب بحبس المرضى في حجرات مغلقة حيث يتولى المنوم تخديرهم لفترات طويلة يستريح فيها الجسد راحة كاملة قبل أن يستيقظ المريض وقد استعاد كل حيويته ونشاطه لعل هناك أملا • هكذا قال لنفسه وسط الظلام الدامس ، وراح في سبات عميق •

## فيسسسل الهسسس

انه استيقظ في فترات متقطعة ، وما يكاد يتبين الظلام المحيط به حتى يغيب عن وعيه من جديد ، كان كل ما يستطيع أن يدركه في لحظات التنبيه أنه قادم من هناك ، دون تحديد لمكان ، وقد تطوف بمخيلته مشاهد أشبه بالأحلام ، يرى نفسه وهو يدخل مبنى التليفزيون مع المثل أحمد علوى ، يحمل لفافة كبيرة بها أرغفة محشوة بالكياب ، لعل وعسى عملية المونتاج لمسلسل تجربة حب لا تنتهى بتمزيق أوصال الحلقة الاولى التي ستعرض غدا .

أحمد علوى خائف أن يمس أحد مشهدا من مشاهده ، هو الذى اشترى الكباب ، والأوراق المالية من فئة الخمسة الجنيهات تخرج من جيبه كأنها شلنات ، انه مصمم على أن يحافظ على مركزه كنجم كبير يأى ثمن • أما هو الأستاذ المؤلف فعليه أن يحمل الكباب ، وأن يبتسم ويجامل وينافق وأن يحرص على راحة أحمد علوى الذى سينتج المسلسل القادم « فترة من حياة امرأة » ويرى أحمد على وجهه :

\_ تصرف يا أستاذ ١٠ اتصــل بالمسئولين ١٠ العمال

قطعوا الكهرباء عن الاستديو وأنت ساكث ٠٠

كان عليه أن يهرول ويتوسل فهذه أول تجربة له فالتليفزيون وينقطع المشهد وتنفصل المشاهد عن رأسه ، ويغرق فى لا وعي الظهدالم ولا يعلم متى يفتح عينيه مرة أخرى ليرى زينب ويسامعها تصرخ فى الساعات الأولى من الصباح ١٠٠ أنت لست رجلا ١٠٠ ضاع عمرى معك ٢٠٠ ويسمعها تردد : أنت كريه ١٠٠ أنت منفر ١٠٠ أنت فاشل ٠٠

ويرى تلك اللحظة التى خيل اليه أنه اقتحم فيها كل العقبات بعد جهاد مضن اصبطنع فيه المعرفة ، وروض ارادته على الصمود • وقد ضمخ جسده بالعطر واستجمع فى قلبه كل ما لديه من أمل فى الحياة وكل ما عرفه من طموح وكل ما فى عقله من قدرة على التدبير وكل ما فى حواسه من استعداد للتذوق ، وكل ما فى وعيه من رقابة وسيطرة واتزان • ويرى



وهو يتشبث بنظرة في عينيها اعترافا خافتا ويسمع همسة مترددة تخرج من شفتيها · ثم يرى هذا الذي صنعه ينهار في التجرية التالية لأنه لابد من تجرية تالية ، لابد من التكرار · لابد أن يسقط فيما يؤلمه · ويسمع من جديد الاتهام · · انه أضاع عمرها · · انه لم يقدم لها سوى الملل والسام · · عليه أن يكشف عن سره ويعترف بأنه تزوجها لينتقم · · وتصرخ زينب ممن تريد أن تنتقم · · ولا يجيب ، اذ تنقطع الصحور والمشاهد ويسقط في المظلام · حتى يفتح عينيه على مشهد آخر فيرى جابى في ملابس مارى انطوانيت وهو في ملابس لويس أيسادس عشر يرقصان في الحفل التنكرى في الأريزونا والملك فاروق يتصدر المائدة الأولى من حصوله حاشديته ، رجاله فاروق يتصدر المائدة الأولى من حصوله حاشديته ، رجاله فاروق يتصدر المائدة الأولى من حصوله حاشديته ، رجاله

\_ اقترب من الملك •

وتوسلت :

\_ ارید ان آراه •

كانت لها عينان سوداوتان واستعتان ، ولكنها كانت مصابة بقصر نظر شديد و يضسفى على نظراتها لونا من الدهشة والتأمل فى المجهول و كانت الموسيقى تعزف « نهارا وليلا » لكول بورتر و وراى بطرف عينيه الملك وهو يتابعهما بنظراته و همل اعجبته الملابس التى استأجرها من مسرح « الكسار » أم أعجبته «جابى » التى اقتربت منه ومع ذلك تهمس غاضبة فى انفعال:

لانها تعرف انه لا يستطيع مقاومة فض السهوليفان والتهام الشيكولاتة في الحال ·

كانت بسمة منعشة تجتاحه ، شعر أنه يوشك أن يستيقظ · وأن يضرج من هذا الظلام المحيط ، عندما خطر له أنه رأى آدم ريشفسكي بين رجال حاشية الملك فاروق التي كاتت ملتفة حوله ليلة الحقل التنكري · وغاب عن وعيه وسقط في الظلام ·

وجاء مشهد قصاصة الورق التي تحمل تحذير عصابة البد السوداء كان سكينا حادا يشق راسه فيرى امه وهو يواجهها بالقصاصة ويسالها هل ما جاء بها صحيح ولم يحتمل الألم فغاب عن وعيه او اغمي عليه، مشاهد وصور لا حصر لها تشق الفلام كضوء البرق وتختفي ، حتى جاء ذلك اليوم الذي أفاق فيه على ضوء الصباح يتسلل من فجوة في سستارة الشرفة بحجرته ، وتلفت حوله في دهشة ، ما هذا السرير ، وما هذا السقف وهذه الستائر ، وفي لحظات عادت اليه ذاكرته كاملة تتدفق كسيل جارف ، فنهض واثبا من السرير ، ودار حول نفسه في الحجرة ، ثم ارتمي على حافة السرير ، والتي براسه بين كفيه ، انه يذكر كل شيء يذكر حياته كلها ماعدا ليلة الأمس بقيت منها صدور غامضة مشتقة معزقة تتداعي كانها بقايا كابوس ، صور وجوه وكرات ملونة تضريها مطارق خشبية ، ووجه آسيوي ، وغطاء راس من الفراء ، واغريقي ، اسمه ووجه آسيوي ، وغطاء راس من الفراء ، واغريقي ، اسمه

ـ انى لا آراه ..

قال لها:

\_ هل نحضر النظارة من حقيبتك ٠

ضحكت قائلة:

\_ فكــرة ٠

ومطت شفتيها وهمست :

- الرقص أحسن حتى لا يضجونا من السابقة •

وعادت تقول منتشية بالرقص وقد قررت التخلى عن رغبتها الاقتراب من الملك:

\_ اللطة اثت مليكي

وقال لها:

\_ وانت ملكتي ٠

فضحكت ضحكة عالية لابد أن الملك سمعها ، هكذا خيل الله في قلك اللحظة ولكنه بكل تأكيد لم يسمعها وهي تقول :

\_ لا تنس أن مصيرنا كان القصلة •

ورأى الصينية الفضية الكبيرة الملينة بالشيكولاته والملبس ملفوفة بالورق السهوليفان وشريطا احمر ومدير الآريزوا يقدمها لها كجائزة أولى لاحسن زوجين في الحفل التنكرى • الكل كان يصفق ، وفاروق يقهقه • وهو وجابي بنحنيان ومارش البحرية الامريكية يعزف خلفهما ، وجابي فرحة سعيدة تطير في الهواء رغم ثقل الصينية وتمدره أن يمسكها

تقف هنا بجوار السرير ، وكان معها ذلك الرجل ٠٠ لقد أصيب باغماء ونقلوه الى مكان مظلم أو لعله كان يحلم بذلك ، لا فائدة من مواصلة محاولة التنكر ٠٠ انه الآن قادر على الحركة ، نهض وذهب الى الحمام ، سوف يستحم ويحلق نقنه ، ويطلب الافطار في حجرته ، وبعد ذلك سيواجه كل شيء ٠

نظر الى صحن البيض المقلى الذى فرغ من التهامه ، وابتلع الرشفة الأخيرة من فنجان كبير من القهوة باللبن ، وخرج الى الشرفة يستنشق الهواء ، كان رجلان يلعبان الكروكيه بأحد الملاعب ، انه يعرفهما ، ميرزا الفلكى وكوستا ، بينما انشغل عاملان في رش الملعب الثانى بخرطوم يتدفق منه الماء ، وكان عامل آخر يثبت الأقواس الحديدية في الملعب الثالث ، لا وقت للفرجة ، لابد أن يتحرك ، كان ميرزا مازال يرتدى المعطف وغطاء فراء فوق رأسه ، وكان ممسكا المطرقة الخشيية بين ساقيه المنفرجتين وضرب كرة سوداء نفذت من قوس أمامها ، ورفع كوستا يده في الهواء واتجه الى كرة صفراء وضربها بسرعة في اتجاه قوس آخر ، أيتعلم هذه اللعبة ، أم يتعلم الدومينو ؟

وجد نفسه يبتسم ثم يقهقه بصوت خافت ، هذه أول مرة منذ زمن طويل يسمع فيها قهقهته ، انه لأمر مضحك بكل تأكيد ، ما هذا الخيار الدرامي العظيم الحاسم الذي يعرضونه عليه

فى هذا المكان الدومينو أو الكروكيه كان الخيار بين الشرف والواجب ، بين حب كبير لامرأة وحب للوطن • حقا انهم يعيشون هذا فى مكان للهو ، ثم هناك ذلك الخيار الشالث المطروح أمامه أن يقضى أيامه يقدرب على ممارسة الغريزة مع تلك المرأة الشقراء •

اندفع خارجا من الحجرة ، وهبط على السلم ، كان يشعر بحيوية ونشاط لا يريد أن يحبسهما في المصعد ولو لبضــــع ثوان • قدماه تتحركان بكل ما لديه من قوة وتصميم وقد تذكر فجأة صوت ذلك الطبيب ذي الأصابع المرهفة وهو يطلب منه أن يلحق به في قاعة الدومينو بمجرد أن يستيقظ • نعم سيكون هي أول من يلجأ اليه ويتحدث معه • انه طبيب بارع أعاد اليه حيوية لم يتمتع بها منذ سنوات أعاد اليه مرحا وضحكات ضاعت منه منذ زمن بعيد ، كان رجلا عجيبا واثقا من نفسه ، انه يتذكر كيف ضرب الشهقراء على عجزها كأنه يمتلكها ، وكانت مستسلمة له ، لن يتوقف في سيره ولن يلتفت برأسه ليرى ما حوله • الطبيب أولا • ولسهوف يجده خلف هذا الباب • باب قاعة الدومينو • وفتح الباب واقتصم الحجرة • ووجد الطبيب أمامه كأنهما على ميعاد • تذكر وهو يقترب منه أن اسمه المازني • نعم بالأمس كان رافت الصلوائي المحامي يقول مستحيل أن ألعب مع المازني • وها هو المازني يجلس على نفس مقعد الأمس ، ظهـره للباب وللحجـرة ، وأمامه المنضيدة الخضراء • وقبالته يجلس خليل ومن خلف خليل

الأفينال

الجدار · كانا وحدهما في الحجرة واصبح ثالثهما · وها هو يقف بجوار المازني فلا ينتبه اليه · ولا ينتبه خليل اليه · كانا غارقين في صبت ، وهجارة الدوبينو بين أيديهم ، وهبس وقد شعر برهية :

ــ السلام عليكم •

ظم يسمع ردا للتحية ، المازنى مستغرق في التفكير وجهه مرهق ، وجه طويل شاحب ، شسسعره اسود اكرت اشسعت · خليل يحدق في اصابع المازني القابضة على الصجارة ، كانه يحساول قراءتها مخترقا بنظراته الاصسابع وظهر الحجارة الأبيض الأملس ·

سال نفسه: ماذا أصنع الآن، لقد وصل الم المازنى
باندفاع كبير ٠٠ حمل معه طاقات جديدة وآمالا جسديدة ٠
ومرحا وتفاؤلا، وها هو يتجمد امام هذا الصمت الثقيل الذى
يرفض الترحيب به أو مجرد الاعتراف به ، حتى خليل الذى
كان لا يكف عن الغناء ٠ يا أهبل من عليها ٠٠ يا أحمق من
عليها ٠٠ صامت جامد لا فرق بينه وبين هجارة الدومينو
التي يمسك بها ٠

مد بده لیهز کتف المازنی ، ولکن بده وصلت الی مسند مقعد مجذبه وجلس علیه بجوار المازنی وهو یکرد :

ــ السلام عليكم

لم يرد المازني • وافاق خليل من نظراته المركزة ، التقت

العيون ، عينا خليل رماديتان ، وجهه ابيض شمعى ، صوته صليل حديد ، وهو يهتف بحماس مصطنع ، وابتسامة محاصرة بشفتين متصلبتين :

\_ اهلا بالبرونسير العظيم .

منعه لقب بروفسير ثم حول تظراته عنه · وهشا امتحت يد المازنى بحجر دومينو وأضافه للحجارة المكشوفة المرصوصة على المنضدة الخضراء · ويسرعة ضرب خليل المائدة بعجر في يده هاتفا بانفعال مكتوم :

ـ اربعــة ٠

وامتدت يد خليل الى قلم وسجل على ورق مكسبه ، بينما نظر اليه المازنى لأول مرة وكانه لا يراه ، وقال له ، أو لعله كان يخاطب نضه ، ولعله كان لا يراه على الاطلاق :

\_ كان لابد أن يكتب أربعة •

صاح خليل والانفعال بيدو غربيا في وجهه الشمعي وعيثيه

\_ ولو لعبت الدرجي • • كنت كلبت سقة •

همس المارتي :

\_ حظ عوالم •

مناح خليل بقسوة :

\_ اتشكو كالنسوان ٠٠ العب ٠٠

قرر أن يتدخل ٠٠ قال للمارني :

\_ جئت اشكر لك ٠٠

لم يسمعه المازني ٠٠ أو رفض أن يسمعه ٠

ولكنه صمم على أن يستمر · كان لابد أن يحدثه · لابد أن يبذل جهدا من أجل الاحتفاظ بصب لته بالرجل الذي أعاد له حيويته :

س ترى هل استطيع أن أتحدث معك خمس دقائق ٠٠

وسمع خليل يصرخ ، بينما المازني مشغول ، كانه لم يسمع كلمة مما قال · انفجر خليل :

ــ يا أهدل من عليها ترام ترام ٠٠ هذا وقت الكـــالام ٠٠ الا ترى ما نحن فيه ؟ ٠

وشعر بيد تربت على كتفه ٠٠ فاستدار يحمى نفسه من مجوم مفاجىء ٠ فراى اللواء الحوت يطل عليه بابتسامته المتفرجة بعرض وجهه ٠ وعيناه الزجاجيتان تلمعان ٠ واشار اليه باصبعه أن يتبعه ٠ كانت اشهارة آمرة ٠ وكان لابد أن يتبعه ، وصهدته الحوت الى مائدة بعيدة ٠ وطلب منه أن يجلس ٠ فلما استقرا ، همس الحوت بصوت شديد النعومة :

- اسهمح لى ٠٠ لا تؤاخذنى ٠٠ هنا تقاليد مرعية ٠٠ ارجوك لا تنزعج ٠٠ ولا تغلن سوءا بخليل ٠ ولكن لا يصمح ابدا ان تشغل اللاعبين لأى سبب اثناء اللعب ٠

قال مرتبكا :

\_ آسف ٠٠ لم أكن اتصور ٠

فقاطعه الحوت بصوت ناعم صبارم · النعومة في طبقة الصوت · والصرامة في زجاج العينين ·

\_ لا تتصبور أى شيء يا أستاذ ٠٠

وسمع خليل يهتف شاكيا:

\_ الحقيقة يا استاذ ٠٠ كيف تترك اخوانك يحدث لهم ما حدث ٠٠ وكانك غير موجود ؟

كان كريم شاكر قد دخل الحجرة ٠٠ واستمع الى شكوى خليل باهتمام بالغ ٠ والدخان يندفع بشدة من فمه ومن غليونه ٠ وسأل وقد ضاقت عيناه:

\_ ماذا حدث ؟

صاح خليل محتجا:

\_ انظر فى أمر هؤلاء الغرباء الذين يأتون من حيث لا تدرى • ويتحلون وبرنا ، النحل هبط علينا يا أستاذ • هر كريم شاكر رأسه بوقار وقال :

\_ فهمت ٠٠ سأتصرف يا خليل ٠

صاح خلیل :

\_ نُحل ٠٠ يا اسقاد ٠

رأى الحوت يغمز له باسما ويقول:

\_ يبدو أن خليل يخسر ٠٠ فهو يظن أن مجيئك اصابه

ارتبك وهو يستمع الى شرح الحوت ، ان « نحل » هي

« تحس » وشعر أن الحوت كان قاسيا ، كان يفضل الا يسمع التفسير ، فما شتمك الا من يلغك •

واقترب منه كريم شاكر قائلا بصوت غفيض :

- معذرة يا استاذ يوسف ١٠ لقد مضى وقت طويل منذ رأيتك آخر مرة ١٠ وكنت أتوقع أن اشرح لك بعض التقاليد التي نراعيها في هذا المكان ١٠ ولكتك اختفيت ١

ســـمع في غباء وقت طــويل ٠٠ ترى كم من الوقت ،

سال بسرعية :

\_ كم مضى من الوقت؟

هن الاستاد كريم شاكر كتفه بغير مبالاة :

\_ لا ادری ۰

فهمس وقد استولى عليه القلق:

\_ أيام ٠٠ أسابيع ٠٠ أريد أن أعرف ٠

قال كريم شاكر بوقار اضاف اليه لهجة ساخرة يصاول ان يخفيها:

ال يحديه الله المعرف الاجابة عليها في هذا المسكان ٠٠ انها تفسد الأجازة ٠٠ وتفسد الراحة ٠٠ وتعطل الوصول

الى الهسدف

: man

\_ لا افهم ۱۰ ای هــدف ۰

عال كريم شاكر وقد أتسعت ابتسامته:

ـ ان تنضم الينا وتلعب الدومينو .

رفع صوته منفعلا:

ـــ ليس هذا هو هدف الحياة يا استاذ ٠

رفع كريم شاكر قامته • كم بيغش هذا الرجل • • كم ينفر من هذا الغليون الذي ينتصب في فمه مظهرا عجزا لا قوة •

كان كريم شاكر يقول بلهجة كلها عجرفة :

\_ اتظن أنك تستطيع تحقيق هدف آخر يا استاذ ٠٠ وفر الوقت الذي تضيعه ٠٠ لا تتردد مثل اللواء الحوت ٠

منا تدخل اللواء الحوت ، ومد يده يربت على كتفه يدعوه الى الخروج من القاعة ، ويعتش للاستاذ كريم شاكر قائلا :

معذرة يا أستان ١٠ أريد أن اتفاهم مع الأستاذ يوسف ملصور ١٠ هل تسميم لنا بالخروج لنتكلم بحريتنا حتى لا نزعج الاخسوان ١٠

قال كريم شاكر:

\_ ولم لا تتحدثان في الصالون ؟

قال الموت :

لله الأسلطان يوسف في حاجة التي المش في الهواء الطلق ١٠ لقد ظل راقدا وقتا طويلا ٠

قال كريم شاكر مخاطبا يوسف:

ـ ستعرف يوما ما ١٠ أنى لا أريد الا مصلحتك ١٠ وكل ما سوف تسمعه من اللواء الحــوت ١٠ ولا يؤدى ألى عودتك الى هذه القاعة لا فائدة منه ١٠ أعرف أنك لا تصدقنى ٤ ولكن اللواء الحوت نفسه بدأ يدرك هذه الحقيقة ١٠ أليس كذلك يا ســيادة اللواء ٤٠

قال الحوت بسرعة وابتسامة مجاملة تشسق وجهه نمسفين:

\_ بالطبع يا أستاذ

وخرج مع الحوت عبر الصالون ، وخليل يردد يا أهبال من عليها ترلم ترلم ، فاستقبلهما ضاوء النهار مع نسايم بارد ، وأسرع الحوت يغير مجرى الحديث ، فساله عن صحته ، وهل استراح بعد رقدته الطويلة ، ولم تتغير ابتسامة الحوت وهو يستمع اليه يبدى دهشته من عدم معرفة أحد بمقاييس الوقت ، واكتفى بأن يردد :

ـ ثق انهم يقيسون الوقت .

وفاجاه الحوت ، بسؤاله عن ليلى ، هل رآها ، لعل كان الأفضل أن يلتقى بها قبل أن يصل الى قاعة الدومينسو ، انها انسانة فى غاية الشهامة والمروءة ، كان يتحدث عنها باحترام وتبجيل ، انها صاحبة فضل على الجميع ، لولاها

لما كان لهذا المكان معنى

وترقف الحوت وقد وصلا فجأة الى نهاية الملاعب ، واتجها في سيرهما الى حشائش سوف تنتهى بالصحراء او بالارض التراب .

وقال لسنه :

النساعم:

\_ هذه البنت كنت أعرفها وهي فتاة صغيرة ٠

وانطلق يروى له كيف كانت طالبة في الجامعة لا تزيد على السابعة عشرة من عمرها ، كانت فتاة بمعنى الكلمة . . جميلة حقا ، وكانت شعلة من الحماس ، تقود المظاهرات في الجامعة ، جريئة شجاعتها تفوق شجاعة عشرات الرجال . وصوب الحوت عينيه لتخترقا عيني يوسف قائلا بصوته

\_ لا تصدق ما يقوله ميرزا الظكى عنها ٠

تراجع برأسه ، فما يسمعه يخترق عينيه قبل انغيه ، كلمات الحوت زجاج متكسر في عينيه ، واصل الحوت همسه الناعم هازئا من ميرزا الفلكي ، انه رجل شرير بكل معاني الكلمة ، ولو أراد أن يدرك حقيقة ما أصابه في فقرة مرضه ، فتفسيره الأكيد هو ما تدفق من ميرزا من شرور افسدت الجو المحيط به ، فأصابه بضرر آكيد .

تذكر أن ميرزا ذكر له اسم أمه ، تنكره وهو يهبط بكف على أن تذكرك على أن تذكرك

يكوش هاتم ، ورآه وهو يطعنه قائلا ٠٠ السيدة والدتك هل نسيت اسمها ؟

سال الموت ، والكلمات تخرج من فمه رخما عنه :

ــ كيف عرفت ؟

وسكت ، فاكمل الموت :

كيف عرفت ما قاله لك ميرزا ٠٠ مجرد استقتاج بسيط ٠٠. لا تشي أني رجل مباحث ٠

اجابه بسرعة:

\_ أعرف ٠٠ اسمك لا يجهله أحد في بلدنا ٠

قال الموت بنعومة انتفت منها الصرامة:

- لا يا سيدى ٠٠ الزمن تغير وما اسرع ما ينسى الناس ٠

هجم على يوسف خاطر مفزع فسال:

\_ كُم تقدر الوقت الذي مضى على وانا هنا ؟

ابتسم الحوت وهمس:

ـُ انتُ ايضًا تخاف الشيان •

صباح يوسف :

ـ لم يمض ذلك الوقت الذي يهددنا فيه النسيان •

غتلفت الجوت حوله ثم همس :

ـ دعنا نتقدم بعيدا

وأشار أمامه في التجاه الصحراء ، أو التراب ، وسارا صامتين بعض الوقت ، وكلما أراد يوسف أن يتكلم أسرع الحوت

يغمر بعينه أو يقرصه في يده قرصة خفيفة ، كانه يحدره من الكلام ٠

وردد همسينا :

\_ انتظر ۱۰ امسر ۱

متى وصلاً الى الأرض التراب وعاد الحوت يتلفت حوله ، قبل أن يهمس •

\_ واصل السير ٠٠ لقد اعتدت السير هنا ٠

وغفض منوته :

\_ تعود الى موضوع النسيان ١٠ اريد منك أن تطمئن ١٠ فهناك قوى عظمى تعمل على الاحتفاظ بكل ما فعلناه ١٠ نمن محظوظون من هذه الناحية ، كل شيء في حياتنا سوف يدرس بابق تفاصيله ١٠ وباحدث الوسائل التكنولوجية التى لم تخطر ببال ١٠

قال يوسف في دهشة :

\_ لا أفهــم \*

قال المبوت :

\_ صبرا ساشرح لك كل شيء •

وانطلق الموت يروى له اعجب ما سمعه في حياته ، أن شركة « د • س » السياحية حساحبة هذا المكان ، هى في حقيقة الأمر كما أيقن من التحريات التي قام بها أنها مؤسسة

مخابرات على مستوى ، وصفه الحوت بانه رهيب ، شي عيفوق اى خيال ، ولكنه واقع ، وعلى كل من جاء الى هذا المكان ان يواجهه .

ما الهدف يا سيدى من تجمعنا في هذا المركز ، انه ليس الا معمل أبحاث لدراسة عينات من البشر ، أن أصحاب السلطة على البشر تزعزعت ثقتهم في المبادىء والشعارات السياسية ، لم يستطع أحد أن يوطد سلطته على الناس لا بنظرية سياسية ، ولا بمذهب ، وحتى المحاولات التي جرت للاعتماد على الدين حولت الى فوضى ، الديكاتورية فشات والديمقراطية والشيوعية وأصابتها جميعا الأزمة ، ولم يعد هناك أمل في السيطرة على الناس بغير اللجوء الى الاساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة التي تعتمد على دراسة الانسان دراسة تفصيلية شاملة أصبحت ممكنة بعد اختراع سلالات من العقول الالكترونية تستطيع أن تجمع وتدرس وتحلل بلايين التفاصيل .

أصبحت حياة الانسان غير معقدة التعقيد الذي يعجسن عن تحليله عقل الكتروني ، وأصبح من الممكن التوصسل بالدراسة الى اكتثباف سمات وملامح وظواهر تسود بين البشر في العصر الحالي ، وأصبح من الممكن بعد تحديد هذه الظواهر تحديد وسائل رقابتها والتحكم فيها وتغييرها وتطويرها بما يساعد على استقرار السلطة .

هذا هو الهدف ٠٠ ولسوف تبقى هنا حتى تنتهى هذه الدراسة الى نتيجة ٠٠ اننا لسبنا اكثر من فئران أو خنازير هندية يستخدمونها في المعمل ٠

كان يسمع ولا يصدق ما يسمعه ، بل بدا يرتاب في سلامة قوى الحوت العقلية ، الرجل ينظر الى كل شيء بمنظار رجل المباحث والمخابرات ٠٠ انه لم يأت الى هذا المكان بأمر من سلطة ، لقد جاء طواعية ، برغبته ، وبعد اقتراح من صديقه مسلطة .

سأل الحوت ليختبر مدى ما وصل اليه من تدهور عقلى : - وأية سلطة هى التي يهمها أن تختارنا كعينات بشرية ؟ قال الحسوت :

لقد وصلت الى قناعة أن السلطة واحدة ٠٠ انها فى واشنجتون وهى هى فى موسكو ٠٠ وهى هى فى بكين ٠٠ وهى هى فى بكين ٠٠ وهى هى فى أى مكان فيه سلطة ٠٠

وتوقف الحوت فجأة وفتح شفتيه المبتسمتين لتكشفا عن اسنانه بينهما ضرسان من الذهب رآهما يوسف لأول مرة ، وعاد الحوت يقول:

\_ مهلا ٠٠ مهلا ٠٠ أتريد أن تعرف سر المهنة ؟ قال يوسف متشجعا بابتسامة الحوت :

- انت الذي فتح الوضوع ·

قال المبوت :

\_ نعم لاتي اعرفك .

: OHAA

\_ تعــرفني ؟

اوما الموت براسه ، معتفظا بابتسامته مسمرا نظراته في عينيه ، صوته دافيء ناعم :

وهل كنت تتوقع غير ذلك ١٠ كما ان اصحاب السلطة يعرفون بعضهم بعضا ١٠ كذلك نحن الذين اختارونا نعرف بعضنا بعضنا بعضنا ١٠ هم كالعائلة الواحدة ١٠ يتصادقون ويتحالفون ويتشاجرون ويتحالبون ١٠ ولكنهم اخوة ١٠ اخي جلالة الملك ١٠ اخي فخامة الرئيس ١٠ ولسوف ياتي يوم تتحقق فيه نظريتي هذه ١٠ عندما نكتشف انهم جميعا شرقا وغربا على اختلاف مذاهبهم ودياناتهم قد اتفقوا على اقامة هذه المؤسسة الدولية ، التفيد مشروع الوصسول لا الي الكواكب ١٠ ولا الى قاعة الدومينو ، ولكن الى اسهل وأقل الوسائل تكلفة للسيطرة والتحكيم في الخاضعين للسلطة ، ونحن العينة التي يجرون عليها التجارب ومن شروط العينة وجود صلات بين افرادها ، ولذلك قانا اعرفك أو على الأصح اعرف جانبا من حياتك ١٠ وانت لك صلة وثيقة بجانب من حياتك ١٠ وانت لك صلة وثيقة بجانب من حياتك ١٠ وانت لك صلة وثيقة بجانب من

وتوقف الحوت لحظة وتلفت حوله قبل أن يهمس:

- كريم شاكر هو مندويهم الرسمى فى هذا المكان ، وهـو المشرف على المشروع فى هذا المركز · · وهناك صلة لم اتبينها بعد بينه وبين آدم ريشفسكى ، كما ان ميرزا الفلكى لم اتبين حتى الآن اذا كان أحد العينات أم هو من جانب الادارة ·

كانت المعلومات التى يسمعها أكبر من أن يفهمها دفعة واحدة ، وكان مازال تحت تأثير شعوره الأول أن الرجل يهذى ، ولكن بعض المفاوف تسربت اليه ، وكان السبيل الوحيد أمامه لكى تتضح له بعض المعانى التى يرددها الحوت ، أن يساله عن معرفته الشخصية به .

سأله هامسا بصعوبة:

.. منذ متى وأنت تعرفنى ؟

وسكت فقال الحوت كانه يكمل السؤال:

منذ متى اعمرفك ٠٠ وتتبعت اخبسارك ٠٠ منذ زمن طمهوبل ٠٠

عاد يهمس وصلدره يدق ، وكانه يدوس صدره ، وكان دقات قليه هي دقات قدمية :

\_ وتعرف كل شيء ٠

اسرع الحوت بخطاه ، وقال كلماته للفضاء امامه :

\_ اعرف اشياء عنك ٠٠ لا اظن انك تعرفها ٠

قال وهو يسرع خلفه كلماته تصطدم بقفا الموت ، قفسا

## طويل حليق:

ـ تقارير الباحث ٠

استدار اليه الحوت ومد يده وربت بها على كتفه ، ثم شدد قبضــــته على كتفه الأيسر ، وقال وعيناه مســماران تخترقان عينيه ، مسماران من زجاج حاد مدبب :

ـ نعم تقارير المباحث · · ومعلومات من روسيا ومعلومات من أمريكا ، ومعلومات من كل مكان ·

ثم تنهد الموت وقال:

- ولكن أهم من ذلك كله ٠٠ أنى أترك الآن سبب لقائنا ٠ وسكت الحوت ، وتفحصه قبل أن يكمل :

انت يوسف منصور الذي أنجب حسن يوسف منصور • وانا سعد الحوت • الذي صنع الارهابي حسن يوسف منصور • وعلينا الآن أن نصفي هذا الحساب •

وانفجر يوسف والألم يشق صدره وحلقه ولسانه : \_ أنت ٠٠ تقول صنعته ثم تقبض عليه وتودعه السجن ٠

وقد اجتاحه غضب أفقده القددرة على التفكير أو التصرف ٠٠ صيحات هوجاء تدوى في رأسه وتزلزل كيانه أن اللواء الصوت مجرم يعترف بوقاحة لا مثيل لها بجريمته ، أيضرب الحوت ، أيقتله منتهزا الفرصة أنه في هذا المكان الذي تحرر من القوانين وسيطرة الدولة ، أيقبض عليه ويضطره أن يعود معه الى القاهرة ليعترف أمام القضاء يما اعترف به الآن ، لابد أن يتصرف ، لابد أن يفعل ما لم يقو على فعله من قبل ، اليس هذا هو ما يريد أن يحققه في هذا المكان ٠٠ بالأمس كان مشغولا بحرية ممارسة الغريزة مع تلك المرأة الشقراء ، كانت أحلامه متجهة الى اباحيـة بلا حدود ، الى اطلاق غرائزه لتعويض كل ما فاته من عجز أو كبت ، ولكن هذا الاعتراف الذي أعلنه الحوت يفسرض عليه مواجهة اهم واخط م مواجهة لها الأولوية على كل ما عداها ١٠٠ ان يدافع عن نفسه ، عن ابنه ، عن كيسانه المستمر في حسن الموت يعترف ببساطة أنه هـو الذي صنع منه الارهابي ٠٠ رجل الشرطة المسئول عن الأمن ، هو الذي صنع المجرم وهو الذي قبض على المجسرم بعد أن ارتكب جريمته ، ولقد عجز عن معرفة هذه الحقسائق ، ولم

## اافيال

ولم يظح في مواجهتها وحسن خلف القضيان يتلقى المكم عليه بالأشغال الشاقة المؤيدة ٠٠ ولكن الظروف قد اختلفت الآن المكان غير المكان ، وهو حر أن يفعل ما يريد •

امنابته هذه الصيمات التي تدور في رأسه وتزلزل كيانه بذهول وشلل ، واسرع الموت يمسك بدراعه قائلا :

- ارجوك لا تقع في الخطا وتتورط في نكريات الماضي ٠٠ انى اعتسرف لك لأنى اريد أن اتخلص نهائيسا من هذه الذكريات ٠٠ لأتفرغ لما هو أهم ٠

رد « يوسف » ذاهلا والغضب ينهشه :

\_ انت مجرم ٠٠ مجرم ٠

قال الصوت بصوت صارم لا انفعال فيه وكان بحثظ بابتسامته:

\_ مهلا يا سيد يوسف ٠٠ قبل أن توجه الاتهام الى اسمع ما اغسسرقه عنك ٠٠ فقد توجيسه الاتهام الى نفسك ٠٠ ان اينك حسن قد وصل البنا وهو لا يصلح لشء آخر

الفيال

وأمسك الحوت بذراع يوسف وهزه:

\_ برفق يا استاد من اوهامك ٠٠ فادا كنت قد جئت الى هنا لتستريح فليس امامك الا أن تعترف مثلى بتنويك ٠٠ فتستفيد وتستريح ٠٠ وتأخذ طريقك الى الدومينسو او الكروكيه ٠٠ أو لعلك تساعدني على اكتشباف هذا المكان ٠٠ وفي نفس الوقت سيسوف تستغيد تلك السلطة الحاكمة القي جمعتنا هنا ٠٠ ستعرف كل شيء عن خبايا نفوسنا ٠٠ وسيتحصل على مزيد من المعلومات تهيىء لها فرصة اكتشاف اسساليب حديثة للسيطرة على البشر

غير ما وجهته اليه ٠٠ وانت السبب وأخسرون غيرك كانوا

قال يوسف وصوته فصيح:

\_ ابنى فى السجن ٠٠ واريد انقاده ٠

قاطعه الموت وقد اتسعت ابتسامته:

\_ هل انت قادر على انقاذ نفسك ٠٠ لتسعى الى انقاد احد غيرك ٠٠ قال يوسف والفحيح يتحول ألى زئير:

\_ لن اتركك حقى تعود معى ٠٠ وتروى اعترافاتك امسام القضيياء

اهتر جسد الحوت مقهقها كانه سمع دعابة تثير ما هـو اشد من الضحك وقال:

ـ كيف تفادر هذا المكان ٠٠ اننا لن نستطيع ٠٠

صاح يوسف :

ـ من الذي يجرو على منعى ؟!

قال الحوت وهو يتوقف عن الضحك بجهد ملحوظ ٠٠ كأنه يطرد القهقهة لتختفى في الفضاء ٠٠

\_ آنت ٠٠ أنت نفسك يا أستاذ ٠٠

صاح في عناد:

ـ أبداً ٠٠ سوف أطلب العودة هذه اللحظة ٠٠ ولســوف تاتي معي ٠٠

قال الحوت وقد تخلص من الضحك وبرزت البرودة في زحاج عينيه :

لا أحد يمنعك ١٠ ولا أحد يعترض طريقك ١٠ ولا أحد من الذين تراهم من حولك لم تراوده هذه الرغبة أكثر من مرة ١٠ مصحوبة أحيانا بهياج شديد لا يقارن بما انت عليه الآن ١٠ ولكنهم جميعهم بقوا ١٠ ما عدا ثلاث حالات أو ربما أربع اذا لم تخنى الذاكرة ١٠ خرجوا من هنا الى هذه المسحراء ١٠ واختفوا ١٠٠

وأشار الحوت بدراعه الى الأفق البعيد حيث يلتقى التراب بالسماء وقال:

ـ لا أَفْلَن أَن هذا هو طريق العودة ٠٠

ألح يوسف:

\_ لا أصددقك ٠٠ وأنا مصمم على العودة ٠٠ فهل لك أن

تأتى معى ؟

قال الحوت ساهرا:

- بكل سرور ٠٠ ولكن ليس قبل أن تسمع اعترافاتي ٠٠ قال يوسف مسترييا :

\_ وما الذي يمنعك من أن تعترف ونحن في طريق العودة ؟ • قال الحوت وهو يهز رأسه يعلن رفضه لما يسمع :

ـ هذه فرصتك ٠٠ الآن فى هذا المكان أريد أن أتكلم ٠٠ ولكنى غير واثق أنى سأبوح لك بشىء اذا طلبنا العودة ٠٠ قد تصيبنى نكسة لا أفيق منها الا بعد سنوات ٠٠

سأله يوسف في دهشة:

\_ نكسة ١٠ أية نكسة ٢٠٠ ؟

قال الحوت باسما:

\_ مثل تلك التي أصبت أنت بها ٠٠ ولم تفق منها الا هـذا الصباح ٠٠

قال يوسف :

\_ انها لم تدم اكثر من ليلة ٠٠

هز الحوت راسة منكرا ٠٠

\_ ليلة ١٠ انى لا استطيع أن أحصى كم مرة أشرقت فيها الشمس وغابت منذ رأيتك تدخل قاعة الدومينو لأول مرة ١٠ ممس يوسف ومخاوف غامضة تتسرب اليه:

ـ هذا غير صحيح ٠٠ لا أحد يستطيع أن يضدعني ٠٠ لقد جئت الى هذا بالأمس ٠٠ وكنت ليلة أول أمس في زيوريخ ٠٠

اليوم هو السبت • •

قال الحوت متجاهلا مقاومته :

سسياتي يوم ستقتنع فيه بما اقوله لك ٠٠ سترى وافدا جديدا ياتي ٠٠ ويختفي حتى تنسى أنه جاء ٠٠ ثم سيقابلك بعد أن يستيقظ ٠٠ وسيدهشك أنه يظن أنه جاء بالأمس فقط ٠٠ هذا بالضبط هو ما حدث لكوستا ٠٠ وشهدته بعيني ٠٠ وكان سببا مباشرا لازالة أي شك في نفسي حول هذا الأمر ٠٠

همس يوسف وقد اشتدت مخاوفه :

\_ اتريد منى أن أصدق هذا ٠٠ أننا في نزهة سياحية ولسنا في سجن أو معتقل والذي جاء بي الي هنا ٠٠ صديق ٠٠

هز الحوت رأسه لسماعه يوسف يذكر الصديق • وقال : \_ نعم • • لايد أنه صديقك مراد •

اضطرب يوسف ٠٠ وخشى أن يسقط كما سقط عندما ذكر له ميرزا الفلكي اسم أمه ٠٠ وأسرع الحوت يمسك به بقوة قائلا وكانه يدرك ما يعاني منه :

لا تخف ۱۰ لقد اسلترحت بما فيه الكفاية ويمكنك أن تصمد لما تسمعه وتعرفه ۱۰ انك الآن أقوى بكثير ۱۰ مما كنت عليه في يومك الأول ۱۰

همس يوسف يصعوبة : ــ أنت تعرف مراد ٠٠ ؟ قال الموت مشجعا :

- نعم ۱۰ ولكن دعنى احدثك اولا عن ابنك حسن ۱۰ فهذا هو ما يعنينى ۱۰ اما معلوماتى عن مراد فهى معلومات لابد ان يعرفها رجل مثلى كان مسئولا عن المباحث يوما ما ۱۰

احقج ۱۰ آراد أن يقسول كلمسات حاسسه ، ولكن المسطرابه يؤدى به الى نوع من الاستسلام ۱۰ المؤقت طبعا ۱۰ وكان الحوت مازال يشجعه قائلا بنعومة كاملة :

سليس لديك مانع أن نكمل مشوارنا ١٠ لا مانع من الفرجة ١٠ المشى في الصحراء مفيد ١٠ ولسوف أشعر بقدرة اكبر على الافصاح والتعبير ونحن نتقدم ونتوغل في هذه الصحراء ١٠ ولا تقلق ١٠ بعد أن أفرغ من حكايتي سوف نعود ١٠ ولك أن تامرهم أن يعدوا أجراءات السهفر ١٠ الأمر بالتسهبة لهم لا يمتاج إلى بنل أى جهد ١٠ سوف تعضر السيارة في المال ١٠ ويحملون حقائبك ١٠ والهليوكيتر في انتظارك في أية لحقة٠ نظر البه متشككا وهو يمشي بخطوات ثقيلة بجواره وقال :

ـ منذ لحظة كنت تقول أن العودة مستعيلة ١٠ قال الحوت :

لم اقل هذا ١٠ كل ما قلته انك الذي سيوف تمتنع عن الميسودة ١٠ وريميا هنييييي افضل ١٠ وريما لانهم يمارسون تجياريهم في السييطرة على البشير بالاضيافة الى عمليات جمع المعلومات عنا ١٠ ولا أفلن انهم ينفقون اموالا طائلة على هذا المسيوع ، لينتهى الأمر بأن

يقبلوا خداع أنفسهم ١٠ انهم يمارسون تجاريهم للابقاء عليك مستخدمين وسائل لو أفلحت هنا فسيطبقونها على البشر ف العالم كله وهي وسائل لا نستطيع أن ندركها أو نلم بابعادها ١٠ وأنا شخصيا لا يعنيني الآن معرفة هذه الوسائل ١٠ أنا رجل مسالم ، خدمت يا سيد يوسف ثمانية وثلاثين عاما ولم يضم ملف خدمتي جزاء واحدا ، حتى لفت نظر ١٠ ملف خدمة من أنظف الملفات التي عرفها تاريخ الخدمة في الشرطة ١٠ لأني كنت أعرف حدودي ، أطبع الرؤساء طاعة أفضر بانها مطلقة ، لا أثر مشاكل ، بل أتجنبها ولا أتورط فيها و وطوال مدة خدمتي كنت موضح ثقة جميع الحكام ١٠ عندك آدم ريشفسكي الذي قابلته في قاعة الدومينو ١٠ هل تذكره ١٠ ريشفسكي الذي قابلته في قاعة الدومينو ١٠ هل تذكره ١٠

همس يوسف وهو يتذكر أنه رآه فيما يشبه الأحلام وهو يجلس مع حاشبية الملك في الأريزونا بينما كان يرقص مع حاسب ٠٠٠

\_ نعم ۱۰ أذكره ۱۰

قال الحوت:

- أنه يروى لك ويشهد بأن المباحث لم تجد من هو أصلح منى لمراقبة أم فاروق أثناء خلافها معه ٠٠ كنت اتعرض لمواقف محرجة ٠

وانحنى الحوت فجاة وقبض في يده حفنة من التراب، او الرمال المسحوقة الناعمة كالتراب وقال:

- ســوف تعود ۱۰ اذا نجحت فى العودة ۱۰ وان تعرف أبدا أبن كنت ۱۰ ولكن المؤسسة التى تجرى تجاربها علينا سوف تعرف أن هناك خللا فى وسائل سيطرتها ۱۰ ولسوف تستفيد من قدرتك على اتخاذ قرار العودة وتنفيذه ۱۰ وسوف تدرسه وتكتشف مصلا جديدا أقوى وأشد فاعلية للسيطرة ۱۰ أما أنا فسأواصل بحثى لأعرف أين أكون ۱۰ أحيانا أشعر أن هذا أمر لابد منه ۱۰ لو لم أعرف غلن يكون هناك معنى لأى شيء ۱۰ وعنيئذ ألتحق نهائيا بقاعة الدومينو حيث ينتظرنى الاستاذ كريم شاكر ۱

وتسرب التراب بين يدى الحوت وهو ينظر فى اتجاه الأفق قبل أن يواصل السير وهو يتبعه ، قدماه تغوصان فى التراب ، لا يدرى معنى لهذا السيير ، سوى أن يبدأ الحوت فى رواية حكايته ، كانت مشياعره نافرة من حديث الحوت عن عدم استطاعته العودة ، وعقله يرفض ، وخياله يرفض أن ترتبط عودته بارادته هو شخصيا ، يفرضها وينتصر بها ضيد ارادة المؤسسة السياحية الدولية ، ومع ذلك هناك شيء يتولد فى اعماقه ، لا صلة له بالمشاعر أو العقل أو الخيال ، شيء خافت غامض غبى ، جرثومة ما تنتقل اليه عن طريق آخر غير الوعى أو الشعور أو حتى الالهام ، أن الحوت صادق فيما يقول ، وأنه ليس مجنونا تماما كما خيل اليه أول الأمر ، وقبل أن يكتمل المعنى الذي يريد أن يصيغه وجد نفسه يستحث الحوت أن يتكلم :

ــ سأستمع الى حكايتك •

قال الموت وعيناه مشدودتان الي الأفق:

ــ طبعا ٠٠ متى نستريح جميعا ٠

ثم التفت الموت اليه وابتسم:

- اطمئن ٠٠ لابد أن تصل الى ما نريد ٠

وعاود الحوت المشى صامتا بعض الوقت ٠٠ والصحراء هى الصحراء ، والأبقى مازال بعيدا ، والمباتى والأرض الخضراء وملاعب الكروكيه تبتعد خلفهما ، والشمس فوق راسيهما ، وظلاهما قصيران يهرولان بجواريهما ، تابعين ابلهين ، ووقف الحوت قائلا فجاة :

ــ اسمع کی قبل ان احکی حکایتی ۱۰ ان اصلی فقد جاء موعد صلاح الظهر ۱۰

قال للحوت وخاطر مفاجيء يلمع في راسه :

ــ معنى ذلك أنك اكتشفت أتجاه القبلة ؟

اجاب الحوت بصوت ناعم كالمضاطب نفسه:

ــ لم أستطع جغرافيا ٠٠ فلست ادرى موقعنا من الشرق سوى أن الشمس تشرق من هناك ٠

واشار الموت بيده في اتجاه يميل الى يسسار المباتي والأرض الخضراء خلفهما ثم اريف قائلا:

لو أن هذا المكان في شرق آسيا لوجب أن نتجه في صلاقتا الى الغرب أو الجنوب الغربي ٠٠ ولو كان في افريقيا لاتجهنا

الى الشرق ٠٠ ولو كان في الشب مال لاتجهنا الى الجنوب والشرق ، ولو كنا في استراليا لاتجهنا الى الشمال والغرب ٠

قاطعه باهتمام:

\_ الم تصل في بعظك الي رأى ؟

أجاب العوت :

.. 7 -

فبسساله:

ـ ولكن من حقك ان تسالهم ٠٠ من حقك ان تعسرف ٠٠ لا يستطيع احد ان يحرمك من الصلاة ٠٠ هذا حق مقدس ٠

أجاب الموت :

\_ لا احد يعرف هذا ٠

فسيساله:

\_ وماذا تفعل ٠٠ كيف تختار القبلة ٠

قال الموت :

\_ اختار بقلبی •

فسساله:

\_ الا تشك فيما يختاره قلبك ؟ •

ــ الا المدت فيها يكتاره فلبت : اجاب الحوت بنعومة وثقة :

ـ لا ، الأتى اختار ما تعودت عليه ، اتجـاه الجنــوب الشرقى ١٠ من المســعب أن تغير عادات رجــل يؤمن بالانضياط ٠

ثم اضاف بنعومة ساخرة :

ل رغم أن آخرين يصلون في انجاهات أخرى ١٠ أبراهيم المنجى يغير القبلة مع كل صلى ١٠ ويردد أن الله في كل مكان ١٠ وأنه يغفر لنا جهانا ١٠ ولكنسه يسلمه في خفس الوقت الى أن تكون صلاته نحو القبلة الصحيحة في وقت ما ١٠ أما اذا اختسار قبلة معينة بقلبه فقد لا تكون صحيحة ١٠ فتكون صلاته كلها محرومة من الاتجاه السليم ٠

انه طبيب مولد كما تعلم ٠

قال يوسف :

ــ نعم انكره ٠٠ انه الذي سخر منى ٠٠ وقال انى مصاب بالتهاب البروستاتا ٠

قال الحوت بصوت غريب عنه اقرب الي الهمس :

ــ لقد جاء الى هنا قبلى ٠٠ وهو الذى اشرف على ولادة البنتين ٠٠ اما الولد فقد أخرجه ٠

وسكت الحوت كان الكلمة ضاعت منه ٠٠ وعاد يقـــول هامسـا:

\_ ويقيت البنتان ٠٠ انهمـا مجبنة ٠٠ حتى وانت رئيس جهاز الشرطة ٠٠ البنات مجبنة ٠

وهز راسه ليخرج من همسه ورفع صوته مغيرا الحديث وقاطعا الذكريات :

آدم ريشفُسكي يصلي وهو يدور في كل اتجاه ٠٠ القيام

في اتجاه والسجود في اتجاه ٠

سساله يوسف:

\_ أهو مسلم؟

قال الصوت:

\_ أسلم على يد فاروق ٠٠ كان جالســـا معه على مائدة البوكر ٠٠ ودفع فاروق خمسين ألف جنيه الى وسط المائدة ٠٠ وقبل آدم وهو يدفع بكل أمواله ثمانين ألفا ٠٠ وهنا تصرف فاروق على غير عادته ٠٠ قهقهه وقال: يا ليفي ٠٠ ـ كان اسمه ليفى \_ ساعفيك حتى لا تخسر فقال آدم واثقا مسن نفسه : ان أخسر يا مولاى ٠٠ قال فاروق : بل ستخسر فظن آدم أن الملك يخدعه • • كانت أوراقه « كنت رويال » ليس هناك أقوى منها عندئد قال الملك وهو مازال يقهقه ، مازلت أعطيك فرصة أخرى ٠٠ فقال آدم مصرا: يا مولاى ٠٠ لو خسرت بالأوراق التي في يدى فاقسم أنى سأخرج من ديني ٠٠ قال له فاروق : وتشهر اسسلامك ٠٠ قال آدم ٠٠ نعم يا مولاى ٠٠ وكشف فاروق أوراقه ٠٠ فاذا هي كنت رويال بالآس ٠٠ وآدم أوراقه كنت رويال بالروا ١٠ معجزة لا تحدث الاكل ألف عـام ١٠ وكسب الملك ٠٠ ولطم آدم وجهه بكلتا يديه والملك يبكى بدموع النشوة ٠٠ وأشهر اسلامه ٠٠ وغير اسمه من ليفي الى آدم وزادت صلاته بالملك ٠٠ وكسب الملايين في عمليات توريد الأسلحة أيام حرب فلسطين

قال الحسوت :

قلت لك انى أعرف الكثير •

قال يوسف وقد تملكته رغبة مفاجئة في الفرار بأسرع وقت من هذا الكان:

\_ لا تحاسبنی ۰۰ هو وحده الذی یحاسبنی ۰ فنظر الیهالحوت نظرةطویلة

من خسلال عينيه الزجاجيتين ، ويدا أنه سيقول شيئا ، ولكنه استدار الى قبلته التى اختارها الجنوب الشرقى ، نفس الاتجاه الذى اعتاد عليه طوال حياته ، وانشغل عنه وعن الصحراء والتراب وعن الأفق ، بالصلاة ،

وقف يرقبه حائرا ثم تلغت حوله ، الفضاء صامت ، والأفق أ بعيد • • والسماء عالية ، وهو جامد مكانه ، قدماه في التراب ووجه ابنه حسسن يملأ عينيه ، وصوته المتهدج المفاضب اليائس يصرخ : انت كافر • وهي كافرة • رفض حسن أن ينطق بكلمة أمي • •

وقال الحوت وهو يغمز بعينيه الزجاجيتين:

\_ اسلام من نوع آخر · · غير اسلام ابنك حسن · همس بوسف :

\_ انه يقول اننا جميعا كفار •

قال الحوت بلهجة عملية:

ـ دعنى أصلى أولا ٠٠ واذا أردت أن تشاركنى ٠٠ فاختر بقلبك القبلة ٠٠ فما تختاره القلوب يختلف بين قلب وقلب ٠٠ المهم أن تثق أن اختيارك هو الصحيح ٠٠ وصلاتنا جميعا مقبولة ٠٠ فهو أعلم بظروفنا وهو الذي يهدينا ويضلنا كما يشاء وله في ذلك حكمة ٠

وقال الحوت مكملا وهو يتجه الى قبلته في اتجاه المباني

- بالطبع لقد حرمنا من صلاة الجماعة • • وحرمنا من صلاة الجمعة • • فلا أحد يتفق مع الآخر بقلبه على القبلة التي نتجه النها •

ثم قطع الحوت كلامه وابتسلم قبل أن يقلول بنعومته الساخرة:

\_ طبعا أنت لن تصلى ٠٠ لإنى اعرف أنك لم تركع ركعة واحدة في حياتك ٠

قال يوسف في دهشة :

\_ حتى هذا تعرفه ٠

كأنسه ولمد مسن أم أخسسرى غسسير زينب · وسسال ابنه بأى حق تحكم على أبيك وبأى حق قتهم أمك التى ولدتك بالكفر · ومن الذى يتولى اطلاق الاتهامات والأحكام والقيام بعملية الحساب قبل يوم الحساب ، ورفض حسن أن يدخل معه في مناقشة ، قال حسن : أسئلتك هذه هي وسوسة الشيطان ، وأدار له ظهره فانقطع الكلام · انقطع ما بينهما ، انقطع كل ما كان بينهما · انقطع كل ما يمكن أن يكون بينهما · ومع ذلك لم ينقطع شيء · فهو مازال حسن ابنه ، وها هو وجه حسن يملأ عينيه أينما نهب وسيظل هذا الوجه يملأ عينيه · لا الغيبة ولا قضبان السجن ولا اتهام الكفر ولا وسوسة الشيطان ، ولا أي شيء بقادر على أن يقطع ما انقطع ، انقطع ،

لقد التجأ الى هذا المكان المجهول طالبا للراحة من كل هذا الذي أغسد حياته ، فاذا به وجها لوجه مع هذا الرجل السذي يقول له أنا السبب فيما حدث لابنك وأريد أن أعترف لمك أهسدا لقاء من تدبير الله ، أم هو لقاء من تدبير تلك القوى المسيطرة الحاكمة التي يتحدث عنها اللواء الحوت ٠٠ ترى ما الذي يريدون اضافته الى آلاتهم الحاسسبة وعقولهم الالكترونية من معلومات ٠٠ أهى دراسة لاجراءات صائع الارهابي ٠٠ دراسة للبيئة التي يخرج منها الولد الذي يتهم كل من حوله بالكفر ٠٠ دراسة تشمل المساعر والتصرفات

والخلجات والخواطر وكل شيء ممكن حتى يتحول الاسسان الى جهاز معروف ومدروس شأنه شأن أى جهاز آخر تديره بالأزرار أو القوجيه عن بعد وهو خاضع مستسلم تماما لكل ما تريده منه السلطة ٠٠ لا يتـــور ولا ينفعل ولا يغضب ولا يقاوم ١٠ أن حسن على النقيض من هذا كله وأنه لأمرر عجيب أن يكون رجل السلطة هو الذي صنعه ٠

كان يساله وهو واقف وراء القضيبان في قاعة محكمة المنابات:

- ـ هل يرضيك يا حسن هذا الذي اصبحنا فيه ٠
  - قال الولد: \_ نعم يرضيني ·
  - ممس وقلبه يتمزق :
  - ـ يرضيك السجن
    - قال الولىد :
  - \_ السنجن أحب الى مما تدعوني اليه •

قـال:

\_ أنا لا أدعوك الى شر ٠٠ لا أدعوك الى ما يغضب الله ٠ قال حسن متحديا :

- \_ أنت لا تدعوني الى الجهاد .
  - قال يائســـا :
- \_ الجهاد ضد من ٠٠ انت تدمر نفســك ٠

\_ أنا أو ابنك •

قال لها:

\_ انه ابنك أيضا ٠

قالت:

ـ أنت المستول عن تربيته في هذه السن •

كانت لا تدرك أنها تفجر كل ما في نفسه من مرارة وغضب ورغبة مجنونة في الانتقام • وهو في الرابعة عشرة كان أبوه قد ذهب ، وكانت أمه تتزوج لطيف صربرى • وكانت عصابة اليد السوداء تندره بالقضيصة • كانت الصوداء والمشاهد تتداعى في رأسه وهو مندفع نحو حجرة حسن كان مندفعا نحو نفسه ، نحو يوسف المراهق ، يوسف الذي يريد أن ينتقم يرى الدنيا سوداء سافلة دنيئة • يوسف الذي يريد أن ينتقم من أمه • كلما أراد أن يتخلص من هذا اليوسف عاد اليه ، ها هو يوسف الجديد ، حسن يوسف منصور ، يكرر المشهد القديم ، ويهدد أمه •

صاح وهو يصفع الولد :

\_ ادَّهب واعتدر لأمك:

قال الولد متحديا:

\_ ان اعتـــش ·

قال له ثائرا:

\_ اخرج من البيت •

قال حسن بجسراة :

\_ بل انقــنها ٠

قال وهو يرى حسن من خلال غشاوة بموع:

ـ تنقدها بالسجن ٠٠ بالانتمار ٠

قال حسن :

- ليس هذا انتحارا ١٠ أنا أحارب ١٠ والسجن والحرب سيان ١٠ لست أتوقع غير هذا ما دمت أحارب الكفر والفساد والانحــلال ١٠

غاب حسن عن البيت أول يوم في العيد الكبير ٠٠ كان في الرابعة عشرة من عمره ، ليلة العيد قال لأمه :

ـ أنت متبرجة

صاحت غاضية:

\_ اخرس يا قليل الأدب •

قال مصرا:

\_ لست قليل الأدب ٠٠ التبرج هو قلة الأدب ٠

فهجمت زينب عليه تريد أن تصفعه ٠٠ فأمسك بدراعها ،

وصرح في وجهها : أداك أنه تدويريا

- أياك أن تمدى يدك على •

خافت زينب ٠٠ عندما دخل يوسف البيت حاملا معله صندوق الحلوى ٠٠ وجدها أغلقت باب حجرة النوم عليها بالفتاح ، قالت له :

قال الولد:

\_ لا ٠٠ هذا بيتي ٠

فهجم على ابنه ٠٠ يدفعه ٠٠ والولد يقاوم ٠٠ يصفعه والولد يتحاشى الصفعات ، يركله والولد يريد أن يفلت ٠٠ كان يوسف يلهث ٠٠ وكان يدرك أن قواه سوف تخور سريعا ، وكان يخشى اللحظة التي يتحول فيها دفاع الولد عن نفسه الى هجوم عليه ٠٠ وملا الرعب قلبه ٠٠ فازداد شراسسة وهاجت صرخاته ، وجاءت تلك اللحظة التي انتصب فيها حسن رافعا رأسه وقد شد قامته ٠٠ حانت اللحظة التي سيرد فيها الصفعات والركلات ٠٠ ولكنه ٠٠ لأمر ما نظر لأبيه ، وأدار ظهره وخرج من البيت بالبيجامة والشبشب ٠

پخ اسیسیسیس

الى حيث يذهب ٠٠ يغ و فى سلمتنين داهية ، قالها يوسف ، وهو يزفر هواء الغضب ويشعر لدهشته أنه تخلص بطرد ابنه من البيت ، من شيء في نفسه أراد أن يتخلص منه منذ زمن بعيد فلم يفلح ، ولكنه نجح الآن في ازاحة هذا الكابوس الذى جثم على صدره لسنوات وسنوات ، اقد خرج مطرودا مع حسن ، ذلك الصبى المراهق الذى كان اسمه يوسف ، أن باب المسكن ينغلق بشده محدثا دويا هائلا فيقيم سدا سلميكا بينه وبين حسن وبينه وبين يوسف الذى كان في مثل سن حسن ، كلاهما خرجا الولد بلحمه ودمه ووقاحته وقلة أدبه ، ونكريات الأب عن صباه ، بآلامه وعجزها وسخفها بلا حدود .

كان يلهث ، قواه خائرة ، قلبه يدق بعنف ، ولكن آن الأوان اليستريح بعض الشيء بعد هذا المجهود الذي بذله والذي مكنه من أن يغرض ارادته في هـــذا البيت الذي جمعهم ثلاثتهم ، هو وزينب وحسن ، ليواجه في كل يوم ، في كل ساعة ، أنهم أصبحوا غرباء ، لا يطبق احدهم الآخر ، التحدي في نظراتهم ، الغضب في صدورهم ، التحفز



للانقضاض فى حركاتهم ، الآن تعلم زينب آنه قادر على اتخاذ القرار ، تستطيع أن تفهم ، بل لقد فهمت بكل تأكيد ، انه اذا كان يستطيع أن يطرد ابنه كما فعل منذ لحظات ، فهو قسادر على أن يطردها ، يطلقها .

انها ان تخطىء فهم ما حدث ، وفوق ذلك انها لا تدرك أنه الآن فى لحظة من لحظات قوته ، لقد انتصر على نفسهه ، واجتاح ذكريات واشباح ماضية ، فأصبح من السهل عليه أن يجتاحها ويسحقها بلا تردد •

مشى الى حجرة المكتب ، وألقى بجسده على المقعد الذى اعتاد الجلوس عليه لساعات بالقرب من النافذة ، يقرأ أو يترك الأفكاره حرية المقشرد ، المقعد ضخم مكسو بالجلد الأخضر نو مسندين عريضين ، انه الشيء الوحيد الذى يضم جسده بين أحضاته عندما يحتدم الشجار بينه وبين زينب فيترك لها حجرة النوم ، لم يقل لها أبدا انه اختار هذا المقعد ، وألح في شرائه الأنه يشبه المقعد الذى كان يجلس عليه أبوه في بيت جاردن سيتى ، ويشبه المقعد الذى كان يجلس عليه جده في بيت محرم بك بالأسكندرية ،

كان يريد أن يحمى المقعد من غيرتها ، ثم اكتشف أنه لابد أن يحمى المقعد من جام انتقامها فلو عرفت أنه يستريح اليه ويجد دفئا بين أحضانه لمزقته اربا لأنها لا تحتمل ان تتركه يستريح أو يشعر بالدفء ٠٠ يتوسل اليها أن تتركه في حاله ، لم أعد أتحمل مواصلة الصراع يا زينب ، أمستحيل أن أجد بعض الهدوء ، أحسرام أن ننعم ببعض السمكينة ! فكأنه يستفزها ، تزمجر ٠٠ أتريد أن تستريح من الراحة ؟! أتريد أن أشقى وأتعب ويضيع عمرى معك وأنت تستريح كالرمة ، لا يا زينب ، الآن أنا لا أستريح كالرمة ، أنا أجلس على هذا المقعد واثقا قادرا ، هذا المقعد لا يمنحنى الآن الدفء ، أنا الذي أمنحه اياه ، أمنحه ما هو أكثر من الدفء ، أنى أرفعه الى مستوى مقعد أبى ومقعد جدى ، أنا أجلس عليه ، أنسا أضع ذراعى وكفاى على مسنديه ، أنا أستقر عليه بثقلى ، أنا اضغط عليه بظهرى ، هكذا يجب أن تكون المقساعد التي يجلس عليها أمثالى القادرون على اتخاذ القرارات .

انتبه على الباب يفتح ، حول رأسه ليراها ، ها هى واقفة عند الباب ، عيناها السوداوتان ساهمتان ، شعرها الكستنائى المقصوص مشعث على غير عادتها ، خصلاته نافرة ، وجهها شاحب مستطيل ، وشفتها السفلى متدلية نافرة من شسفتها العليسا ، تنظر اليه ولا تتكلم ، وهو ينظر اليها ولا يتكلم ، أهى مباراة في النظرات ؟! العيون تلتقى وتتصادم ، ولا صوت

ولا معنى ولا أى شىء تتناقله النظرات الجامدة المتصادمة ، لم تقو على الاستمرار وتحقق من قوته عندما سمعها وقد خرجت عن الصمت ولجأت الى الكلام بعد فشل النظرات ٠٠ كانت تقول بصوت غلبه الانفعال :

ـ كان لابد من تأدييه •

استسلام كامل من جانبها ، اعتراف لا ريب فيه بأنه اتخذ القرار ونفذه ، واصل ارسال نظراته القوية اليها وهو يقول لنفسيه :

كان لابد من تأديبك أولا ٠

ولكنه لا يريد أن يتكلم ، ليس بحاجة الى أن يقول أى شىء ، بل هو يستطيع الآن أن يحول نظراته عنها ، وهذا هو ما فعله ، اتجه بنظراته الى النافذة ، فنسى زينب ، وقد خطر له أنه لـو نهض من المقعد وأطل من خلف الزجاج فريما رأى حسن وهو يسير في الشارع ، يسير بالبيجامة والشبشب .

وسمعها تقول :

ـ ليس معه نقود ٠

التفت اليها وصرح في شراسة:

- لا يهمنى ٠٠ عليه أن يواجه مســنولية تمرده ١٠ ان مثله فى بلاد أخرى يقول له أبوه ١٠ تحمل نفقـات تعليمك وشرابك ٠

همست كانها تخاطب نفسها :

\_ اکتــه ۰۰

لم يدعها تكمل ، لن يتركها تواصل الحديث معه ، ضرب مسند المقعد بكفيه يريد أن يحطمه ، وانطلقت سياقه ترفس الفضاء أميامه •

وقال بكل ما لديه من طاقة غضب:

\_ يغور فى ستين داهية ٠٠ لن يستعبدنى ٠٠ ولو ضعفت أمامه أو تخاذلت فسيأتى اليوم الذى يضرينى فيه ٠٠ وسأكون في حال اضعف ٠

همست لدهشسته:

ـ كاد أن يضربني ٠

انها تستسلم تماما ٠٠ تشكو له تصرفات الولد ٠٠ تعترف بأنها خافت ٠٠ انها منهارة تماما ٠

قال بقوة وكفه تضرب على المسند:

\_ أَذُن لا دَاعي للكلام • • ولا للتخاذل •

همسبت :

\_ لست متخائلة •

فمضى يقول كأنه لم يسمعها:

لا تقولى انه خرج بلا نقود ٠٠ ولا تسللينى أين ذهب في هذه الساعة ٠٠ ولا تذكرينى بأن اليلوم عيد ٠٠ كل هذا لا يعنينى ٠٠ ان هذا الولد قد ضعد ولن أسمح له بأن يفرض فساده على بيتى ٠٠ وهو حر يفعلل

ما يشاء في أي مكان آخر ٠٠ أرض الله واسعة ٠

وصوب اليها نظرات قوية ، وهو يراجع نفسه في أمر ارتفاع صوته ، مقررا أن الأفضل هو أن يخفض صوته ليبدو في مظهر أفضل من الاتزان والوقار •

قال بصوته الجديد الوقور:

- اذهبی ۰۰ أنت ۰۰ ونامی ۰

همست وهى تنظر اليه وشحوبها يزداد ، وعيناها تدمعان : \_ وانت • •

ولم تكمل ٠٠ كانت الدموع قد وصلت الى صوتها ٠

قال متجاهلا دموعها بصوته الخفيض الوقور وكأنه يتحدث في أمر لا بهمه:

- أريد أن أجلس هنا وحدى بعض الوقت •

ثم قال بلهجة سريعة:

اذهبی ۰۰ ونامی ۰۰ لا داعی للوقوف هکذا ۰۰ نحن فی
 الفجــــر ۰

نظرت اليه ، تفصه ، كأنها تراه من جديد ، وتتعرف فيه على شخص لم تعرفه من قبل ، مكذا خيل اليه ، بدا انها مترددة ، وأوشكت ان تقول شيئا ، ثم تراجعت ، وأدارت له ظهرها وأغلقت الياب •

استنشق الهواء بعد اختفائها ، فشمسعر به يملأ رئتيه ، وشعر في نفس الوقت بتوتر في جلد بطنه ، فضغط عليهما

بكفه ، وهو يستشعر معنى جديدا مدهشا يتمدد في نضيه ، لقد عاقب زينب بطرده لحسن ، وأنها حيث أرادت أن تلومه على افساده للولد ، واهماله لتربيته ، قد وجه اليها صفعة في الصميم عندما طرد ابنها أمامها ، عندما شكت له حسن ، كانت تتهمه هو بالوقاحة ، عندما قالت انها خافت اعتداء الولد عليها ، وانها أغلقت على نفسها حجرة النوم بالمقتاح ، كانت تريد أن تقول له: انى لا أريدك وأنفر منك ، نعهم هـــذا هو الأقرب الى الحقيقة من تصوره السابق ، أنه كان يعاقب الصبي المراهق الكامن في أعماقه بذكرياته وأشباحه وهدو يعاقب حسن ، ليس منحيحا أن حسن هو يوسف الذي تصادم مع أمه كوثر هانم منصور التي غيرت اسمهما الى كوثر هانم صبرى ، وليس صحيحا أن خروج حسن الآن هو ما كان يجب أن يفعله يوسف منذ خمسة وثلاثين عاما عندما عجز عن ترك بيت أمه ، الأمر مختلف تماما ، ولقد حمل يوسف عجزه عن التصرف معه ، وفرضه على حياته وعلى كل من اختلط بهم في هذه الحياة ، أما حسن فقد خرج يواجه التحدى ، ومن يدرى لعله يفلح ويصبح له شأن عظيم حتى لو بدأ الآن حياته شحاذا في الطرقسات •

على أية حال ان الأمر لن يصــل الى هذا الحضيض ، فأغلب الظن أنه سيسير في شوارع مصر الجديدة حقى يصل الى بيت عمته كريمة ، ولسوف تنزعج عندما تراه يدخل عليها كوثر هائم حسرام ٠

فال له: يا بنى ان ما فعلته أمك حلال وفيه صون لها ولك ولم يقل له ان الزواج حرام وان صورة الزواج حرام ، ويعد أن تحمل الزواج والصورة كل هذه السنوات يأتى هذا الولد ليقول له فى وقاحة انزع صورة جدك وصور جدى وكل صورة فى البيت لأنها كلها صور حرام ، وقاحة لا حدود لها تزداد حتى تصل الى درجة الاستغزاز وهو يقول له بلهجة آمره: لابد أن تصلى

الحاح واستفراز يريكه لأنه لا يجد اجابات واضحه يرد بها مفسرا أنه مسلم لا يصلى ، يؤمن بالله ورسوله وملائكته واليوم الآخر ولا يصلى ، كان يكتفى بأن يقول له لا شأن لك بى ، أنا حر فيما أفعل ، الله وحده هو الذي يحاسبني ، وهو وحده يعلم ما في صدرى ، لم يقل له انه كان له هو أيضلل أب ، وكان هذا الأب هو جدك لا يصلى ، ولم يطلب منى أن أصلى ، مع ذلك لم يشك أحد في اسلامي ، حتى الشسيخ عبد السلام صبرى الذي يتبارك الناس به ويقبلون يده وهو يهبط من سيارته أمام البيت في جاردن سيتى لم يتهمه يوما ما بالكفر ، كان يساله برفق ، لماذا لا تصلى يا يوسف ، فيقول له ، أنا مسلم يا عمى ، فيقول الشيخ بصوته العريض المهيب ، حاشا لله أن تكون غير ذلك يا بني ولكن الصلاة واجبة ، حاشا لله أن تكون غير ذلك يا بني ولكن الصلاة واجبة ،

بالبيجاما والشبشب، وسيروى لها قصة مختلفة ، وسيحاول أن يكسبها الى صفه ، ولكن كريمة عاقلة وستحسن التصرف ولسوف تعود به ليعتذر بعد أن تتصل به بالتليفون لتطمئنه ، وعليه ان يفكر من الآن فيما سيقوله لكريمه غاضبا ، عليه ان يضع شروط دخوله البيت مرة أخرى ، ان يكف الوك عسن استخدام تلك اللهجة الوقحة وهو يتهم أباه بالكفر ، عليه أن يحترم الصور التي يطالب بنزعها من الجدران ، ان بين هذه الصور صورة جدك يا كريمة ، الصورة التي كنت تريدين تعليقها في بيتك .

ألم تقولى لحسن أنه يشبه جده فى ملامح الوجه ، وعيناه الضيقتان الملكرتان ورأسه الكبير وجبهته البارزة ، وشفتاه الرفيعتان والنقن المستديره والأنف القصهر كالمنقار ، كم مضى من عمره وهو يراقب هذه الصورة ويتبعها قبل مجىء حسن ، وكم مضى من عمره وهو يراقب هذه الصورة ويتفحصها ليعقد مقارنة بين ملامح حسن وملامحه وملامح أبيه وملامح جده •

هل يحرم الدين أن يتعرف الانسان عسلى ملامح أبنائه وآبائه وأجداده ، الشيخ عبد السلام صبرى لم يعترض أبدا على نشر صوره في المجلات والصحف ، وكانت صورته وهو مجلس الى مكتبه شسيفا جليلا مهيبا المزهسر تحتل مكان الصدارة في حجرة الضيوف ببيته في جاردن سيتى ، لم يسمع منه أبدا أن صورة شقيقه لطيف صبرى مع زوجته الجديدة

ولم يهدده ولم يتوعده ، كان يقول له بصلوت اجش يفيض عاطفة ، الله تعالى ليس بحاجة الى صلاتك يا يوسف ، انت الذى فى حاجة اليها ، ولسوف تندم كثيرا لو أهملت هذا الفرض الذى فيه أمنك وراحة بالك ·

كانت كلمات الشيخ تنفجر في أعماقه بين وقت وآخر ، حتى أدرك أنه كان يصلى لأنه مصمم على أن يتمرد على كل ما تتميز به تلك العائلة المتدينة التى سلبت منه أمه • سيتبع أباه الذى لا ينكر أنه رآه يصلى حتى اختفى من هذه الدنيا ، ولن يتبع عائلة الشيخ صبرى حتى لو كان في ذلك أمنه وراحة باله •

كيف يسسستريح وأمه زوجة رجل غير أييه ، أنه يتعذب ، ويشعر بالمرارة والقهر ، بل يشعر بالفضيحة ، ولسسوف تبقى الأزمة في صدره ، لن يعالجها ، ولن يطفىء لهيبها ، ولسسوف يقبل الحكم يحمل قلبه المصدوع الى يوم الحساب ، ولسسوف يقبل الحكم الذى قد يغفر وقد ينتقم ، قد يقهر ولكنه لابد أن يعسدل ، انها أرمة لن يرضى فيها بحكم بشر مهما كان هؤلاء البشر ، ثم يأتى ابنه ليحدثه كعدو يتحداه كأنه خصسهم لدود لا والد له حق الاحترام والطاعة .

لماذا لم يفتح صدره لحسن ويحكى له مشاعره الحقيقية ، يقول له أنه لم يتمسرد على الدين ، ولكنه تمسرد على أمه وزوجها ، كما تمرد على الجامعة وقرر أن يرسسب في كل امتحان لمجرد أن يتمتع برؤية أمه تبكى يائسة ، ريما لو كان

أفصح عن تمرده القديم لخفف من وطأة تمرد ابنه ، ذلك التمرد الجديد الذي ينقلب عليه كأنه انتقام مدبر يريد أن يغرض عليه الاعتراف بهزيمته ، والاقرار بأن كل ما فعله كان عبثا وضياعا وهباء .

تململ يوسف في مقعده ، ونهض قبل ان يفكر لماذا نهض ، ونظر عبر الزجاج الى الشارع الذى اكتسى بضبياء الفجر ذى الزرقة الناعمة ، كان يتوقع أن يرى حسن ، وكان يوشك أن يقول لنفسه ، لو رأيته فلسوف اهبط اليه وأمضى معه الى صلاة العيد ، ففوجىء بما روعه ، جموع يسيرون في ملابسهم البيضاء مهرولين صفوفا بعد صفوف ، جماعة وراء جماعة ، وفتح الزجاج وأطل برأسب باحثا عن حسن واقفا على الرصيف تحت العمارة ، كان الرصيف خاليا ، والشارع مزدحما ، وسمع الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ،

وكانت عربة جيب فيها رجال شرطة تسير على مهل على
يمين الشارع وعلى الجانب الآخر كان بعض الرجال والنساء
في العمارات المواجهة يطلون من النوافذ والشيرفات على
السائرين المكبرين ، وقال يوسف لنفسيه : لابد أنه أنضم
الهؤلاء الذاهبين الى صلاة العيد ، لن يكون منظره شاذا بينهم
وهو سيائر بالبيجامة والشبشب فأغلبهم يرتدون الجلاليب
البيضاء ، وبينهم أولاد أصغر من حسن يرتدون البيجامات
وينتعلون الشباشب ، وقال لنفسه الولد لن يحتاج الى نقود

وقال لنفسه وقلبه يدق بشدة ، تركني حسن لينضم الى هذه الحشود التى لا ينقطع تدفقها ولا ينقطع تكبيرها ، لابد أنه يشعر بينهم أنه الأقوى ، وهذا الشعور لابد أنه يرضيه ، وقال لنفسه والخوف يجتاحه لقد ضاع الولد •

كان يفكر في أن حسن قد ورث عن جده الأكبر حب الزعامة والقيادة ، كانت أبلة هناء مدرسته في روضة الأطفال هي أول من اكتشف فيه موهبة الزعامة ، فكانت تلعب بأصسابعها في شعر راسه وتقول لدوسف:

- الولد عفريت ٠٠ كله حيوية وشقاوة ٠
  - قال لها:
  - لعل المدرسة تستطيع كبح جماحه ٠
    - فاحتجت أبلة هناء قائلة:
- ـ بالعكس ٠٠ ان شقاوته دليل على أن شخصيته سلكون قوية ٠٠ لقد لاحظت أنه القائد بين الأولاد في الفصل ٠
  - قال لها مزهوا بما يسمع:
  - نحن نقول أنه يشبه جده الكبير ٠٠ اي جدى أنا ٠

وأصبح من المألوف أن يردد في كل مناسبة أن حسن سوف يكون قائدا عسكريا عظيما • وأنه ورث هذه القيادة عن جده الكبير يوسف باشا منصور ، واقتنعت زينب بأن هذا هو مستقبل ابنها ، رغم كراهيتها للحرب ، واتهامها للحياة العسكرية بأنها حياة مظاهر وعجرفة ولا شيء اكثر من هذا •

عندما وصل حسن الى المرحلة الاعدادية كانت الحال قد تغيرت ، وأصبح المدرسون يطلبون من الأولاد الخضوع والطاعة العمياء • لا يعترفون بالشقاوة ولا بشيء اسسمه الشخصية القوية • وواجه حسن ناظر المدرسة وهو يجمع شلة الأولاد الأشقياء وعلى رأسهم حسن وقال لهم وهو يضغط على استانه متوعدا :

\_ سوف اشتتكم ١٠ لن يجمعكم فصل واحد ١٠ سـابطش بكم بلا رحمة اذا صدر منكم أى شيء ضد النظام ١٠ فلما تزعم حسن فريق كرة القدم يلعب في الفناء اثناء الفســحة ويثير ضبحة غير عادية بين التلاميذ ، الغي الناظر الفريق ، ونادى حسن ٠ وقال له:

\_ سوف أحافظ على النظام في المدرسية بمعاونتك ٠٠ لقد قررت انشياء فرقة للشرطة من تلاميذ المدرسة لمعاونتي في الاشراف على النظام أثناء الفسحة ٠٠ وستكون أنت رئيس الفرقة ٠

وعاد حسن الى البيت وعلى راسه طاقية حمراء بها خطوط بيضاء ، وعلى ذراعه شريط أحمر • وقال لأبيه مزهوا :

\_ أنّا رئيس الشرطة في المدرسة • فسأله متعجياً:

\_ وماذا تفعل ٠٠ ؟

1 300

قال حسن بكبرياء القائد فيذكر يوسف بجده :

\_ و لماذا تتخلى عن مس\_\_ئولياتك ٠٠ ليس هذا ما اتوقعه منك ٠٠؟

قال حسن ببساطة:

\_ لأن هذا الوضع الجديد ٠٠ هو رشوة من المدرسة لأقف ضد أصحابي ٠٠

رشوة ، أيتحدث هذا الولد الصغير عن الرشدوة ، أيفهم معنى ما يقوله ، أم هو يستعيد حوارا سمعه في تمثيلية في التليفزيون ٠٠ ربما تمثيلية هو الذي كتبها ؟! ٠

قال لحسن وهو يحاول أن يتذكر بسرعة أية تمثيلية كتبها فيها حديث عن الرشوة:

\_\_ لو سمعت أبله هناء بأنك تتخلى عن القيادة ٠٠ ســوف يخيب ظنها فيك ٠

قال حسن بسرعة :

\_ أبدا ٠٠ عندما ذكرتنى بأبله هناء ٠٠ ساعدتنى على أن أتخذ قرارى ٠٠

الولد يتحسدت عن اتخاذ القرار · ماشاء الله · · وتذكر ملف التحقيقات الذي نقل منه تمثيلية الرشوة ، فصاح :

\_ أنت تقلد بغباء ما تراه في التليفزيون ١٠ المرســـة لا ترشـو ١٠ والمحافظة على النظام شيء ضروري لضـمان حسن تعليمكم ١٠

- أقف على باب الناظر أثناء الفسحة ، وأطل على الفناء • وأذا حدث شغب • • أقبض على التلاميذ المساغبين • • لمحاكمتهم وتوقيع العقاب •

قال يوسف ضاحكا:

\_ عظيم « لقد أصبحت ذا سلطة » •

ثم أردف قائلا:

\_ هذا ما كانت تتوقعه أبله هناء وأنت في الروضية ٠٠ هل تذكيرها ٠٠

وفوجىء بوجـوم ينتـاب حسن ، اختفى الزهـو ومعـالم الكبرياء من وجهه ، وكأنه تذكر شيئًا أفزعه • وقال وقد تغير وجهـه :

\_ نعم أنكرها ••

فسيأله:

ـ مالك ٠٠ هل هناك ما يضايقك ٠٠؟

قال حسن شاردا :

ب أبدا

بعد يوم كشف حسن عن همومه اذ قال له بعد أن عاد من المدرسة على راسه القبعة الحمراء ذأت الخطوط البيضساء وعلى ذراعه الشريط الأحمر •

\_ لا أظن أنى سأستمر كرئيس للشرطة • •

فساله في دهشة :

ولكن حسن عاد الى البيت في اليوم التالى وقد نفذ قراره ، خلع القبعة الحمراء ذات الخيوط البيضاء ونزع الشريط الأحمر عن ذراعه • تمرد على النظام ، ورفض ما يسميه رشوة وانضم الى أصحابه المشاغبين وجاء خطاب فصله للدة أسبوع ، وقال ناظر المدرسة ليوسف : انه لم يشمهد في حياته فوضى أو تمردا مثل هذا الذي يواجهه في ابنه حسن • ورسب الولد في نهاية العام • •

وقال حسن وهو يبكى:

\_ هذا ظلم · تعمدوا رسوبی · · حتی یفرقوا بیثی وبین اصحابی ·

قال له يوسف:

\_ مستحیل ۰۰

فصرخ حسن متحديا غاضبا • كانت اول مرة يصرخ فيها في وجه أبيه :

\_ أنت لا تريد أن تدافع عثى ٠٠

فيادله الصراح:

- أنت الذي تبرر رسوبك وخيبتك ٠٠

ولكن حسن كان قد فقد احترامه للمدرسية ٠٠ سيقطت ميتها ٠

کان بردد :

- كل ما يهمهم النقود التي يقبضونها في الدوس الخصوصية ١٠ كان يكيل الإتهامات ، مدافعا عن زعامته ، عن شخصيته التي أرادت أبله هناء يوما ما أن تتيح لها أكبر قدر من النمو ٠ كان يدافع عن كلمات قديمة سمعها وهو طفل ، انه يملك موهبة الزعامة والقيادة ، ان شخصيته قوية كان مصرا على أن يحمى كل هذه الأوصاف والألقاب التي اكتسبها في طفولته الأولى ، ضهد الذين يريدون أن يحرموه ويجردوه من صفاته وأسهائه التي امتلكها • ويهاجمونه بأوصاف وأسهاء أخرى ، انه فاشل وانه راسب ، وانه مستهتر ، وانه كسول ، وانه غير فالح ولا يصلح لشيء •

ولم يفقد احترامه للمدرسة وحدها ، بل فقد احترامه فى نفس الوقت للبيت ٠٠ كيف حدث هذا ٠٠ متى بدأ تمرده فى البيت أيكون ذلك منذ تلك اللحظة التى حدر فيها الطبيب أمه

زينب من الاكتفاء بولد واحد ؟

كان حسن هو الذى ألح عليها أن تأتى له بأخ أو أخت ، وكانت تضحك أو تسخر ، فاذا بالغ في الحاحه سالته اذا كان يفضل أخا أو أختا ، وكانت تقول له : الأخ سروف ينافسك ، والآخت سوف تحملك مسئولية ، وكان يقول لها : أخا أو أختا ، المهم أن تأتى لى بمن يكون معى ، ولكنه بعد تفكير اعترف لزينب ، أنه يفضل أن تكون اختا ،

وفوجىء حسن ذات يوم عندما قالت له أمه: انه كانت له اخت دميت بعد شهور من ولادتها • فلما عرف ان أمه تحتفظ

بصور لشقيقته سعاد ، تلك الشقيقة التي كانت • صمم على أن يرى الصور وجعل يحدق في وجه سعاد السمين المكلبظ ، وعيناها الواسعتان تعبران عن كل دهشــة الدنيا من رؤية الدنيا ، وابتسامة خفيفة تكاد لا ترى على الشفتين • ورفض حسن أن يترك الصور جعل يقبلها ، وفجاة قبلها وبكي ولم تجد زينب مفرا من انتزاعها من بين يديه فلم تعد تحتمل بكاءه ولا نظراته وما يثيره الموقف في نفســـها من آلام وأحزان • ورغم ذلك صممت زينب ألا تكون لها تجربة أخرى في الولادة • كانت قد اقتنعت بأن كيانها وكرامتها لن يتأكدا في الحياة • وهي تقسول نقود ملايسها من يوسف • •

وكانت تدرك أن أعباء الحياة تزداد ، وأن قدرة يوسيف على الكسب تضعف فهو مضطر الى انفاق الكثير مما يحصل عليه من الكتابة لتدعيم وجوده فى السيوق • الحفلات والرشاوى ودفع نصف ما يحصل عليه للمخرج الذى يرضى باخراج أعماله • وانفاق كل ما يأتيه من ناشر رواية له على نقاد يكتبون عنه سطورا أو ينشرون له صيورة • لابد من الدعاية يا حبيبتى • خمسون فى المائة من رأس المال فى أمريكا بنقونه على الدعاية • هذه هي روح العصر • عندما أعلنت

ينفقونه على الدعاية · هذه هى روح العصر · عندما اعلنت زينب أنها سـتكف عن الانجاب ، وافقها ، وعندما قررت ان تتعلم لتعمل احس بالاهانة ، أتريد أن تحصل على شـهادة

جامعية رفض هو أن يحصل عليها ٠

قالت له: انت خدعتنى است متعلما ولا مثقفا أنت مجرد تاجر ورق مكتوب وكل ما تكتبه تسلوقه من ملفات التحقيقات وندم انه وافقها على عدم الانجاب ولكن فات الأوان فها هى تتحداه معلنة أنها ليست مصنعا لانتاج الأولاد من حقى أن أعيش ومن حقى أن أعيش حياتى خادمة لزوج وأولاد .

ورأى حسن والديه يتصارعان ويتشمان · كان فى الثانية عشرة عندما استيقظ فزعا من النوم ليرى أمه تصرخ خارجة من المطبخ فى يدها سكين ، وأباه يصرخ تريدين قتلى يا مجنوبة · ·

وهجم حسن على أمه وانتزع من يدها السكين • قاومته ولكنه لم يتراجع ، فلما أفلح في انتزاعه منها انتابتها حالة هستريا فجعلت تلطم خديها مولولة • نادبة حظها التعس • طالبة الطلاق في الحال • أن يحضر المأذون في الثالثة صباحا للطقها •

والتفت حسن الى أبيه والسكين في يده ، وقال له بلهجة عاضبة : لا تقف هكذا أمامها ١٠ اذهب الى حجرتك ٠٠

وأذعن يوسف • فتقهقر ولكن حسن سارع ينبهه أن يذهب الى حجرته هو • فذهب مذعنا الى حجرة ابنه • وجلس على سريره في انتظار عودته • وعاد اليه حسن • وقال له في هدوء : انها قد هدات ثم أردف بلهجة خطيرة كأنه هو الكبير الذي

يحدث طفلا ، ليس لك الحق يا أبى أن تمنعها من العمــل • حسن هو الذى يتحدث عن الحقوق ويحدد من هو صاحب الحـق •

هو الذى يتحدث عن الخطأ والصواب ١٠نه لا يتحدث بل يتصرف يهجم على اليد المسكة بالسكين وينتزع السكين ٠ يواجه هستريا زينب ويهدئها ٠ يأمر أباه بالابتعاد ١ أباه الذى يتفرج ١ أباه الذى لا يفصح عن حقيقة أعماقه ٠

أكان من الضلورى في ذلك اليوم أن يقول لحسن أمك تغضيني لأنها تثير في نفسي أحقادا لا أستطيع أن أسيطر عليها تتهمنى بأنى لم أتعلم وهي لا تعلم الثمن الذي دفعته حتى أفرض نفسي على عالم التأليف وأتخذ مظهل الأديب المتعلم المثقف بل لم تكلف نفسها السعى لفهم الدوافع التي أدت بي الى الرسوب في الامتحانات •

أكان من الضرورى في تلك اللحظة أن يقول لحسن بعد أن يسمح للدموع أن تتفجر من عينيه ومن قلبه ، أنه يريد حنانا ضاع منه يريد عطفا أفتقده منذ زمن بعيد ، يريد معاشــرة فيها طيبة وقبولا له كما هو ، بالظروف التي صنعته بالأزمة التي تلازمه وأصبحت جزءا أســاسيا من كيانه • ما كان يستطيع أن يصيغ ما في قلبه • وما كان يسـتطيع أن ينهار أمام أبنه • أبوه كان لا ينهار ، وجده كان مهيبا عظيما كان أسطورة ولا يسـتطيع أن يدنس آباه أو جده ، بأن يعترف

للحفيد الأصغر بانه نفاية ، أنه بقايا رجال لم يعد يأتى الزمان بعثلهم • وأن أمه كوثر هانم تنكرت لهم فأصبح لزاما عليه أن يحافظ على ذلك الذى ذهب وأن يتمسك يذلك الذى فساع وأن يتشبث بتاريخ لا يعترف به أحد •

لأنه لم يقو على أن يقول لابنه شيئًا • لم يبق له غير تبادل الشتائم مع كوثر هانم الجديدة التي تريد أن تتنكر له قبل أن دهب ويختفى •

وفق د حسن احترامه الماب والأم بعد أن فقد احترامه المدرسة والمدرسين والكل سقطوا أمامه و أو أسعقطوا أنفس مم أمامه و الكل أعلنوا في صراحة متناهية عجزهم وعدم قدرتهم على التعامل الانساني و الأخ يحرم عمدا من الأخ و العساحب و الأخ و العساحب في المدرسة يحرم عمدا من الصاحب والأب يشهد من الزوجة والأم والزوجة تعلن انكارها وعدم احترامها المؤب والزوج و

لا يدرى يوسعف كم من الوقت مضى وهذا الشريط من النكريات الجارحة يشق رأسه ويدمى قلبه حتى انتبه على زينب واقفة عند الباب وقد ارتدت ملابس الخروج ·

وسمعها تقول في جزع :

\_ انه مازال واقفا خُلف الياب •

قال لها متعجبا:

\_ ولماذا ارتديت ملابسك ٠٠؟

# الأفيال

# الأفيال

قالت بلهجة حاسمة:

ـ ساخرج لأبحث عنه ٠٠

قال :

\_ ولكنك تقولين انه واقف خلاف الباب ٠٠ قالت كالمحنونة :

- سادهب وأفتش عنه حتى أعثر عليه

أراد أن يستعيد كل قوته التي تمتع بها في تلك اللحظات التي أعقبت طــرده لحسن • ولكن التوتر الذي يقبض على أمعائه ويشد جلد بطنه كان يشتد ويعنف • وسمعها تقول :

ــ لقد وقفت عند الباب أنصت • • وســــمعت أقدامه تتمامل • •

سكت عاجزا عن النطق • لا يريد أن يورط نفسه بكلمة تفضح عجزه وضعفه • وكان يتمنى في أعماقه أن يسمعها تقول :

ـ سافتح الباب وادعوه للدخول • وسمعها تحقق امنيته :

ـ سافتح الياب وأدعوه للدخول •

تمسك بصمته · ولكنها رفضت أن يلوذ بشىء · لابد أن يقول كلمة · لابد أن يقول : افتحى الباب وانظرى ·

واتجهت الى الباب فتحرك خلفها ببطء وقد استولى عليه الخوف وسمع الباب يفتح وساد الصمت لم يتحمله وأطل برأسه الباب مفتوح وهى قد اختفت ولا صوت لابد أنها تراه ولكنه لا يسلمعها تتحدث ولا يسمع أقدامها تبتعد ولا يراها تدخل ماذا حدث ولا يسمع أقدامها تبتعد ولا يراها تدخل ماذا حدث ولا الباب مفتوح كفجوة على مجهول هوة تغفر فاها على

ظلام بلا قرار ٠

اتختفى هى الأخرى ٠٠ تضيع منه كما ضياع أبنه ٠ أم يراهما في هذه اللحظة داخلين من هذه الفجوة التي هي الباب ؟

ولكنهما لا يدخلان ٠٠ وتجمد مكانه وقد استولى عليه الهلع ١٠ الهلع في قلبه والهلع في فجوة الباب ٠

اللواء الحوت يركع عند فجوة الباب الذي خرجت منه زينب تبحث عن حسن ·

انه يسجد · انه يصلى · مازال يصلى · متى يفرغ من صلاته لتتحدد المسئوليات ·

قال يوسف لنفسه وهو يصاول الخسروج من نكرياته ، لا أخلن أن هذا الرجل الذى يستجد لامستقا جبهته بالتراب مصليا لله ، حيث لا مجال للتظاهر أو الخداع ، سوف يخذلنى ، انه لن يضيع هذه الصلاة الخالصة لوجه الله ، بالكذب أو النكوص عن الشهادة ، المشكلة المعقيقية تنحصر في أنه لا يريد أن يتكلم الا هنا ولاته واثق لسبب غامض أنى لن أعود وأكشف اعترافاته وأطالب باعادة التحقيق ، انه يسعى الى اعتراف يخلص به ضميره ، كأن مجرد الاعتراف يصحح تصرفاته التى ارتكبها ، سأطلب منه

مجرد الاعتراف يصحح تصرفاته التى ارتكبها • ساطلب منه ان يكتب اعترافاته وأن يوقعها ، سسأبحث فى هذا المكان عن جهاز تسجيل أسجل فيه بصوت الحوت كل كلمة يقولها حتى أضمن بقاء شهادته ، ظو امتنع عن العودة معى • أو حدث

ما يمنع عسودته ، فسسامضي وحدى الى القسساهرة ومعى المستندات •

متى يفرغ من مسلاته • ايتعمد الاطالة ليتخلص من وعده ، المصلى حقا أم هو يقوم بتمثيلية بارعة ليدبر لى أمرا ؟

تذكر يوسف كريم شاكر وهو يقول له:ان اللواء الحوت مازال يواصل أعمال التحرى كمبعوث في مهمة من المباحث ، وأنه يتوقع أن يكتشف وكرا في الصحراء الفراد جمعية دينية

ارهابية هل هذه مهمته الحقيقية · هـل جاء الحوت وراء الاب بعد أن أودع الابن السجن ، أهي حيلة ماكرة من رجل المباحث للكشف عـن مؤامرة يتوهم مزيد من الضحايا لها ؟ منذ أول لقساء ، لماذا نكر جنبه من يده الى هـنه الصحراء · · لماذا نكر ثم ما السعم مراد حسنين ؟



وعيناه تبحثان عن حسن بين صغوفهم بلا جدوى • قالت :

\_ بحثت عنه عند البواب •

وسكنت خائفة ، فلم يحتمل أن تتوقف لحظة واندفع في

\_ ومادًا قال البواب ٠٠ هل رآه ٠

همست وقد تجمع الذعر كله في وجهها:

\_ لم يره ٠

جرى خارجا من البيت • هاريا من وجه زينب ، ساعيا وراء وجه حسن ، تلقفه التيار المتدفق • • الله أكبر ولله الحمد • طوفان يجرف من يعترضه في الطريق • أجساد وجلاليب وأقدام تحتك بالارض ، واندفاعه عامة تجرفه ، كأنه لم يعد شيئا ، غير قادر على أن يرى أو يسمع • فلما عاد الى زينب وحده ، انفجرت باكية ، انهار كيانه ، سقط الأب المنتصر الذي طرد الولد من البيت ، سقط الزوج المنتصر الذي عاقب الزوجة بطرد ابنها ، تحول في لحظة الى المجرم المنتب الذي طرد الولد الصغير • الحيوان الشرس الذي داس فوق ابنه بقدميه ورماه تحت أقدام هذا الطوفان الجارف في الطريق •

الى الاعتــراف بهـنه الجـراة الوقحـة ، انه المسئول عن الكارثة التى لحقت بحسن • هل من المعقول أن يعترف رجل المباحث بمثل هذا الاعتراف الذى يدينه الا اذا كان يريد استفزازه وشن حرب أعصـاب عليه ليثور ويغضـب ويتهور ويسـب ويشـتم ويعترف له بانه شريك فى المؤامرة : لكـن أية مؤامرة ؟ ان فى الأمر خـدعة ، كم من الخدع تعرض لها منذ أن غاب حسن فجر ذلك العيد الكبير •

القى يوسف نظرة حنرة على الحوت الساجد ، فخيل اليه أن جسد الرجل يرتجف ، وهز رأسه وابتعد خطوات يريد أن يراجع ما مر به من أحداث قبل أن يخرج الحوت من صلاته ، يخرج طاهرا من لقاء صادق بريه ، أو يخرج شيطانا مدنسا ليعد مكيدة غادرة ، ترى من أين ينفذ اليه الحوت بمكيدته ، وهو لم يخرج في تصرفاته عما قد يفعله أي أب آخر ضاع منه أبنه الوحيد ؟ عندما عاد اليه زينب فجر ذلك اليوم نظرت اليه يائسة ، اختلطت ملامح وجهها بالهلع والقسوة وقالت بصوت كله أنين :

انه غیر موجود

قال لها محاولا أن يتماسك:

ـ لعله هبط الى تحت ٠٠

قالها ورأسه مزدحم بحشود المتجهين الى صلاة العيد ،

أهذه هى الجريمة التي يسعى اللواء سعد الحوت لمحاكمته عليها • أيعتقله باسم سلطات الدولة لأنه الآب الذي دفع ابنه الى سلوك الجريمة ؟

التفت الى الحوت ، كان ينهض من سجوده مستمرا فى صلاته ، ليس من اختصاص الشرطة ولا قوانين الدولة محاسبة الآباء على ما يرتكبونه فى حق الأبناء • لا أحد يهتم أو حتى يجرؤ على التدخل فى هذه العلاقة بالفة الخصوصية بين أب وابن • زينب هى التى اتهمته •

مشى يوسف مبتعدا عن الحوت ، كأن رجل المباحث سوف يراقب أفكاره خلسة ، كانت زينب تصرخ :

- انهب وابحث عنه ٠٠ لا أريد أن أراك قبل أن تعود الى

ىـــە

طاطا الراس وخرج · الناس في عيد ، موجة فرح ونشاط ، وجوه باسمة ، ملابس زاهية ، أصــوات مرحة ، الكل القي بأحزانه وهمومه في قلب يوسف وبيت يوسف وانطلق طليقا يستقبل أول أيام العيد ·

#### قالت كريمة شققته:

- اطمئن · · الولد زهق منك أنت وزينب · · لقد قال لمي انكما تكثران من الشجار · · وهو الذي يصلح بينكما · · الله

أعقل منكما • مسقنى سوف يعود بعد أن يقضى بعض الوقت مع أصحابه •

كانت تتكلم باسمة في عصبية • لعلها كانت تلومه لأنه جاء يفسد عليها العيد ، ، حولها أولادها ومعها زوجها ، وأمامهم الملبس والشييكولاته وحديث كامل زوجها عن خوف الولد الصغير حمادة من أكل اللحم المسلوق على الافطار بعد أن رأى الخروف وهم ينبحونه • وسلوى تصرخ في أنن يوسف بالحاح ليسمعها ، انها لاتخاف وأنها ستأكل الخروف كله • استسلم للتفاؤل الذي فرضته عليه كريمة وزوجها والأولاد ، انهم يدافعيون عن عيدهم الذي انتظروه واستعدوا له ليفرحوا ، ليس لديهم أية رغبة أو استعداد للتورط فيما يعكر عليهم فرحة العيد ، لابد أن يكتم الانين وصراخ الآلم الذي يتمنى لو استطاع أن يخرجه من صدره ، معلنا أن قلبه يحدثه أن ابنه الوحيد قد ضاع الى غير رجعة .

عندما وصل الى التليغزيون ، لم يجد أحدا يستمع اليه ، الكل مشغول بنفسه ، حكاية خروج حسن من البيت لا تثير انزعاج أحد ، كان البعض يتركه يروى حكايته وهو لا يسمع أو يقاطعه ليروى له خبرا أو نكتة سمعها ، كان يقف فى الكونترول باستوديو ٥ – شاشات متراصة تجمد فيها مشهد ممثلة الكوميديا « بطة » وهى تخرج لسانها ومحمد صفوت الذى أخرج له أول تمثيلية فى التليفزيون فى بدايته أيام كانت

هذه الأجهزة لتركيب المساهد ومرزج الأصوات حلما من الأحسلام • يهرش رأسه • انسه الآن مشرف على الأفسلام التليفزيونية • وهو غير مرتاح الشهد اخراج اللسان • يخشى أن يكون التعبير بنيئا ، أيقطع المشهد ؟ يحنف الصوت ؟ التعليقات لا تنتهى ، وبطة تختفى وتعود على الشاشة وتخرج لسانها ، المشهد جديد وحلو ، نترك الأمر للرقابة •

فجأة التفت اليه صفوت وساله:

ما الذى جاء بك فى يوم العيد ١٠ أليس لك أهل ؟
 لم يسمع صفوت الحكاية قبل أن تمضى ساعة ٠ نظر فى
 ساعته وقال معاتبا :

- لا تجعل من الحبة قبة ٠٠ كل الأولاد بتطفش في هذه الأيسام ٠

شم أردف ساخرا وهو يربت على كتف يوسف ٠

- كله مكسب ٠٠ سوف تخرج من هذه الحكاية بمسلسل جديد ١٠ لكن صفوت كان ملجا حيديا ليوسف في هذه اللحظة ٠ بنل جهدا ليقنع صفوت بخطورة موقفه ٠ البيت في مناحة ٠ لو عدت الى أم الولد وهو ليس معى ستقتل نفسها ٠

بذل صفوت آخر مصاولاته لتهدئته والخلاص من هذه المسلكة التي لا تتناسب في تفاهتها مع خطورة قرار قطع لسان بطة وضياع مشهد ناجح •

\_ اتركها تقتل نفسها ٠٠ فرصة وتستريح ٠

ظما رفض يوسف أن يضحك ، شعر صفوت أنه قد تورط في أزمة صديق لجأ ليساعده • قال مترددا :

ماذا تفعل الآن اليوم عيد والكل في أجازة ٠٠ ولابد أن تنتظر ٠٠ لا داعى لابلاغ الأقسام والمستشفيات ٠٠ سوف يسخرون منك ٠٠ على أية حال اذا تأخر سوف نذيع نشرة عنه مع صدورته ٠

همس يوسف والذعر يخنق صوته:

\_ لا أستطيع الانتظار .

فقاطعه صفوت:

\_ أنت متسرع ومتشائم بلا مبرر .

الوجود التى أحاطت بيوسف وصفوت تحاصرهما لا يعنيهم ما يسمعونه ، أب يبحث عن ابنه ، ليس فى هذا ما يدعو الى تعطيل العمل ، وتأخير خروجهم للعيد ولأولادهم الذين لم يضيعوا • قال المونتير بلهجة من يريد حسم الأمر:

\_ حدث هذا لجارنا منذ أسبوع ٠

سأل يوسف بلهفة

- ووجدوه

قال الرجل:

\_ لا أعرف •

والتفت الى صفوت يساله اذا كانو قد أعدوا لاحضار طعام الغداء لمن يضطرون البقاء في الاستوديو

عاد يوسف الى البيت ليجسد زينب قد اختفت ، لا أكسل ولا شراب فى البيت المهجور ، لا لحم مسلوق ولا مشسوى ، أضحيه هذا العيد لحمها لا يؤكل • فجر هذا اليسوم ضحى بابنه حسن • أطل من النافذة لعله يراه • الشسارع مزدحم بالأولاد ، ضسجيجهم مرتفع • صراخ وبالونات وبومب ، أصوات تملأ الكون الا صوت حسن •

عندما نهبت سعاد شقيقة حسن الكبرى ، أول من أنجب ، عندما غابث عن هذا الوجهد ، كان للغيبة بكل قساوتها ومرارتها ما يبررها ، مرضت وشاء صاحب الشأن أن يجعل من المرض سببا مقنعا لذهابها ، لا شيء أكثر ايلاما للنفس مثل فقد الولد ، كل شيء يهون ما عداه ، ولا مبرر يقنعه بأنه لابد وان يفقده ، وأن يصاب في حسن بهذا الزلزال يزلزل كيانه ، أسوأ ألف مرة من فقد سعاد ، عندما ذهبت سعاد ، آه من ألك الليلة بأوجاعها ، قضت الليل تنظر اليه نظرة من وراء النظر ، نظرة جامدة قاسية ، لم يتوقع أبدا أن تكون هذه النظرة في عيون طفلة رضيعة ، نظرة لا ترحم في وجه برىء ، لا شيء أقسى من عدم فهم نظرة ، من عدم القدرة على التجاوب مع عينين مصوبتين الى عينيك ، ولكنه توجس أن غرىء ، لا شيء أقسى من عدم فهم نظرة ، من عدم القدرة على هذه النظرة المنجهول الذي عند النظرة المنجهول الذي يختطفها الى حيث لا تعود ، منذ أن ظهر هذا المجهسول في عيني ابنته وهي تبتعد عنه ، ترفض ما يقدمه لها من دواء ،

ليل بطوله ترفض وتقياً ، ليل بطوله وهو يحاول أن يسكب قطرات الدواء في الفم الملتهب ، ليل بطوله وهو يضع كمادات الثلج على جبينها ٠٠ مع نسمات الفجر اختفت نسمات الصدر ٠ مع نسمات الصباح هبت لسعات من الذعر في رأسه وقلبه ، انطلق وسعاد بين يديه الى ذلك المستشفى ٠ صحعد سلالم ، دخل حجرات ، صرخ في ممرضة ، صرخ في طبيب ، صرخ ولعن وهدد وبكي وتوسل وتضرع ٠٠ ونهبت سعاد ٠ اختفى وجهها ٠

ووجد أمامه وجه زينب يتشبث به ، حبيبتى زينب ، انقذينى يا زينب ، أخنوها منها ، سنجدها سنعيدها ، سنخرجها من نفس البطن التى جاءت منها ، أخذ زينب الى الاسكندرية السيريح ، سارا على الرمال والصخور ، أمامهما أمواج البحر تزأر ، تتلاطم ، والأفق بلا نهاية ، وصرخ بأعلى صوته يتحدى الأمواج والرياح ، كان أقوى من كل ما يراه أو سوف يراه ، سوف نعوض ما فقدناه ، سوف ننجب يا زينب ، سحوف تلدين عشرات وعشرات ، سنملأ الكون بأولادنا ، بأفراحنا ،

ضربتان في الرأس ٠٠ حسن بعد سعاد ٠ حسن والسجن بعد القتل ٠ بعد التكفير ٠ بعد أن ظهر في عينيه مجهول غامض يصنع بينه وبين أبيه وأمه عزلة صارمة ، سدودا من الوقاحة والكراهية ٠٠ ماذا بقي ٠٠ أيصرخ من جديد ؟ أيعيد المهزلة ؟ يصحبها الى مكان ويهتف دسوف تنجب هذه

### الأفيال

البطن عشرات ٠٠ سوف تملأ الدنيا بالأولاد ٠٠ كل شيء قد انتهى ٠٠ زينب وبطنها وحسن ومعنى الانجاب ٠٠ كل شيء انهار وتحطم ٠

الأفيال

كانت الدموع في مآقيه وزينب تغتج باب البيت ، تدخل مشعثة الشهر ، عينان مجنونتان طافت بكل بيوت أصحاب حسن في المدرسة و نهبت الى الأقسام واتصلت بالمستشفيات كل ادارة فندق « برستيج » تبحث معها عن حسن و لن تعتمد عليه ، زملاؤها في الفندق سيتصرفون خيرا منه و ماذا يقول لها ؟ عندما ذهبت سعاد قاوم الاحزان بأفراح حسن و السنى يذهب الى مملكة الله تستطيع أن تعوضه بالانجاب من مملكة الله و أما الذي يضهو منك في مملكة البشر فالويل لك من البشر و لن يعوضوا أحزانك بأفراح ، وها هي زينب تلجأ الى فندق « برستيج » كما لمجأ هو الى التليفزيون و

ودق جرس التليفون ، فأسرع كلاهمسا اليه اصطدمت وتشابكت أيديهما ، واختطفت منه السماعة لتعيدها له ، صفوت يسأل هل عاد حسن ، اتصلت يا يوسف بمدير التليفزيون ، اهتم واتصل بمدير الأمن ، اذا لم يظهر الولد حتى الغد اذهب اليه وقابله ،

زينب تصرخ • اذا لم يظهر حتى الغد فلن يظهر أبدا ، وانت السبب • مرخ :

- كفي يا زينب ٠٠ لست وحدك الذي يتعنب ٠

صرخت ترد عليه بكل ما تملك من قسوة ٠

ـ وما الذّي أخذناه من عدابك ٠٠ هل هذا هو كل ما أفلحت في تقديمه السرتك في العيد ٠

قال له مدير الأمن وقد اكتسى وجههه بوقار غلبت عليه المجاملة واظهار تقديره لشعور الأب الذي فقد اينه •

ـ لا تنزعج يا سيد يوسف ٠٠ لابد أن تواجه الأمر بهدوء وثبات أعصاب ٠

سأله عن عمر حسن ٠٠ مدرسته ٠ أحواله ٠ قدم له يوسف صورة حسن ٠

مذه صورته منذ عامين وهو في الثانية عشرة ٠٠ وجهه تغير قليلا ٠٠ كان وهو طفل يشبهني ٠٠ كلما كبر تحدولت ملامحه حتى أصبيح أقرب الى جدده ١٠ انه الآن يرفض التصوير ٠

أطال مدير الأمن النظر الى الصورة ٠٠ كان يفكر فيما سوف يقوله ٠٠ وانقبض صدر يوسف ٠ من يفكر قبل أن يتكلم ، يدرك أنه لن يقول ما يربح سامعه ٠

قال الدير وهو يضع الصورة المامه واصبعه ينقر عليها:

- هناك أحد احتمالين كبيرين ١٠ اما أنه قرر أن يخرج في
رحلة ١٠ ذهب الى مكان ما ١٠ الاسكندرية مثلا ١٠ كثير من
الأولاد يفعلون هذا ١٠

قاطعه يوسف:

- سافر بالبيجاما والشبشب

قال الدير:

- أخذ ملابس صديق له ٠٠

قال يوسف :

- مررنا بينوت كل أصحابه ·

قال المدير:

ـ ريما صديق لا تعرفونه؟

وتوقف وقد شعر أن هذا الاحتمال ليس هو الأرجح وسأل ينطء:

ــ تقول انه متدسن ٠

قال بوسف :

ـ بصورة غير عادية ٠

. هن الرحل رأسه قائلا :

ـ نعم ٠٠ تكفيرك ٠٠ وتكفير والدته ٠٠ ورفض الصور والتماثيل في البيت ٠٠

وأطرق برأسه برهة قبل أن يرفعها ويقول بصوت قوى :

- الاهتمال الثاني ٠٠ هو أن المسئلة أكثر تعقيدا ٠٠ فبعض الأولاد ينضمون الى جماعات دينية ٠٠ هذا قد تكرر بعسورة ملحوظة في الأشهر الأخيرة ٠٠ وهمم يجمعون الأولاد في أماكن متعزلة ٠٠ في الصعيد ٠٠ نواحى المنيا كما

مِدِنْ مَنْ مِنْ أَوْ فَي أَحَدِي الصحاري · عَدِنْ مَرَةً · • أو في أحدى الصحاري ·

وضرب الرجل برغق على المكتب بيده مؤكدا ما يقوله :

ـ على أية حال لو حدث هذا ٠٠ فسنعلم به ٠٠ سأل دوسف واجفا :

\_ ماذاً يفعلون في الجبل أو الصحراء ؟!

قال المدير: \_ معسكرات تدريب ٠٠

سال يوسف بلهفة وجزع:

\_ للــاذا ؟

نظر اليه الرجل متقصصا ٠ كأنه يسال نفسه اذا كان صاحب السوال يتظاهر بأنه لا يعلم أو هو في حقيقة الأمر

يجهل تماما ما قد تورط فيه ابنه : ـ حسب الجماعة التي تضمه ٠٠ تدريب على السلاح ٠٠

أو تدريب تمهيدي استعدادا لأن يترك البلاد •

سأل يوسف منهارا ٠٠

ـ الى اين ؟ قال الرحل بهدئه :

\_ لا داعى للتسرع وراء احتمالات لا تنتهى • • اترك لنا الأمر وسنبذل كل ما في استطاعتنا •

واردف ضاحكا :

من يدرى ٠٠ لعله يكون الآن في البيت ٠٠ الأمر يتوقف على الأيام القادمة ٠٠ كل ما استطيع أن اقهوله الآن: انه

لو طالت غيبته ٠٠ فسيكون الاحتمال الأغلب انه انضم الى احدى الجمعيات الدينية التى ينجنب اليها الشبان فى مثل سن ابنك فى هذه الأيام ٠٠ وثق أنه لو حدث هذا ٠٠ فسنعلم به ٠٠ اطمئن من هذه الناحية ٠٠ واصبر وتمالك نفسك ٠٠

حاول أن يسأل عن هذه الجمعيات ، كيف الوصول اليها ، من هم الذين يتواون أمرها ، ولكن مدير الأمن رفض بلباقة أن يجيب على أسسئلته ، هذه جماعات سرية تنكس وجودها ٠٠ قياداتها سرية ٠٠ لو كان ابتك قد انضم اليها ، فهو لا يتصل بأكثر من مجموعة لا تزيد على خمسة أشسخاص٠ خلايا سرية ٠٠

ومضت الأيام ، ولم يظهر حسن ، وذهب لمقابلة مدير الأمن مرة أخرى • كان الرجل أكثر وقارا وأكثر تكلفا وأكثر أدبا ومجاملة • مازلنا نبحث ، تأكد انى مهتم شخصيا بالآمر • ثق أن نشاط هـؤلاء الأولاد يعنينا ، ونتابعه فى كـل مكان ، واذا كان ابنك فى مصر فسوف نعثر عليه سريعا • اما اذا كان قد سافر الى الخارج ، فسنحتاج الى بعض الوقت قبل أن تحدد مكانه •

وتهض الرجل يودعه الى الباب وهو يطمئنه بكلمات غريبة:

- على أية حال ؛ لم يمب في حادث ١٠ لا سمح الله ١٠

هذا شيء يطمئنك على وجوده ٠٠ هنا أو هناك ٠٠ المهم أنه يضير ٠٠

كيف يطمئن الى المجهول · قال له الدكتور صدبرى عبد السلام ابن الشيخ عبد السلام صبرى وهو جالس فى داره بجاردن سيتى · الفيلا الوحيدة التى لم تتهدم فى الشارع الذى عاش فيه يوسف صباه ·

\_ مكذا حال الأولاد ٠٠ لا يشعرون بما فى قلب الأم أو الأب ٠٠ ها هو ابنك يعلم أين أنت ٠٠ وأنت لا تعلم أين هو ٠٠ الأب بالنسبة له ماض ٠ شىء انتهى ٠

همس يوسف :

- والآبن هو مستقبلی ۰۰ امتداد حیاتی ۰۰ اقد ضاع منی مستقبلی ۰۰ لم یعد لی وجود فی هذه الحیاة ۰

صبری عبد السلام ابن شیخ الأزهر الذی کان یتنافس علی مرضاته الملك فؤاد ، فی قصر علی السامی فی قصر الدوبارة ، اذا غضسب اهترت الدنیا ،



واذا رضى عاد التوازن والاستقرار للمجتمع المصرى ·
ابن الشيخ طبيب استان ، هو الذى خلع لحسن جميع السينان اللبن · يعالج ضروس وأسنان علماء الأزهر وكأنه مسئول عن العلم والحكمة اللذين يصيدران من فم به هذه الضروس والأسنان التى يعالجها ، ولكن أفواه الحكمة تقل والضروس تتآكل والاهتمام بنفوذ المنصب يشيته ويقوى والاهتمام بنفوذ الحكمة يضعف ويتحسر ·

قال الطبيب صبرى عبد السلام وهو يتنهد:

- ذهبت تلك الآيام يا أستاذ يوسف ٠٠ عندما كنت أراهم هنا يجتمعون في هذه الحجرة مع أبى ٠٠ كلامهم ٠٠ ماذا أقول ٠

وتوقف يبحث عن الوصف المناسب ثم قال:

- كلام عظيم ١٠ له مهابة ١٠ يخرج واثقا جليلا ١٠ يتحدثون عن الملك ١٠ أو المندوب السيامي ١٠ حديث الند ١٠ بل حديث الند ١٠ بل حديث الند الأقوى ١٠ الذي يقول كلمته فيحترمها كل الناس ١٠ لا حديث الموظف الذي يسعى الى تدعيم منصبه أو الحصول على ترقية أو ميزة ١٠ أو مكافأة من هنا أو من الخارج ١٠ السلطة الوحيدة التي كانوا يؤمنون باستخدامها ١٠ هي سلطة الشرع وكلمة الدين ١٠ أما غيرها من سلطات الدنيا ١٠ فلها من يعرفها ويعرف خباياها ولا شان لهم بها ١٠ وهكذا حصنوا الدين ١٠ ولم يسمحوا للسياسة أن تلون

أو تتلاعب به ٠٠ كما يحدث من هذه الجمعيات والجماعات التي تحركها أطماع السياسة ومناوراتها ٠٠ ولا تعرى اذا كانت سياسة مسلم أو درزى ٠٠ سياسة أطماع شخصية ٠٠ أو أطماع أجنبية غازية متسللة ٠٠ راوندية وقرامطة العصر الحديث ٠

كان على يوسف أن يستمع الى محاضرة طويلة ، يحةق بها صبرى عبد السلام ذاته ، ويحدد ردود أفعاله في مواجهة الأزمة التي نقلها اليه يوسف « أن أينه قد أختفي » • وأن الاتجاء السائد عند الشرطة ، أنه أنضام الى جماعة دينية سرية • وأنه في أغلب الكن قد غادر البلاد •

انتهت المقابلة ، وقد وعده صبرى عبد السلام ، أن يدبر له لقاء مع عمر بك السلماوي شيخ طريقة صوفية ، وله صلات عديدة بالجمعيات الدينية التي نسمع عنها أو لم نسمع عنها ، هنا وفي الخارج ، في السعودية والكرويت والخليج ٠٠ وايران ، وقد يستطيع أن يدلك على وسيلة ما للاتصال بمن برشدك الى حسن ٠

اسند عمر بك السلماوى ظهره الى مقعده الجلدى الكبير ، أمام مكتبه ذى السطح الملامع من الأبنوس الأسود فى شركته « آراب اكسبورت » وقال بتؤدة وصوت خفيض كانه يخاطب

ئفسە :

الأليتال

الدخان ٠

التكنيف •

ـ ما سمعته منك يا أستاذ يوسف ٠٠ يدل على أن ابنك قد خرج من مصر معلا ٠

الرجفة التي سرت في جسد يوسف لا صلة لها بجهــان التكييف القوى ، ولا بسحابة دخان سيجار تشرشه الذي يضعه الرجل بنن شفتيه أو ريما أسنانه ويستخدمه كماسورة تذرج الدخان فينتشر في الحجرة ويثير في البطن شــعورا بالغثيان ، كان وجه عمر بك سمينا مشوبا بحمرة صبوحا ، وجه سمين ونقن حليق ، وعينان كسولتان سوادهما يلتهم مساحة البياض • وعطر رقيق نفاذ يفوح منه ممتزجا برائحة أسبل شبيخ الطريقة السلماوية عينيه ، كأنه بتأمل أعماقه ،

- ولكنى لا أستطيع أن أعدك الآن بشيء ٠٠ كل ما أستطيع

أن أعدك به هو أنى سأبذل كل ما في وسعى ٠٠ سأسأل عنه أصدقاء لنا ٠ ومن يدري ٠٠ لعل وعسي ٠ فتح يوسف فمه بصعوبة ، وسمع صوته غريبا ٠

وقال بصوته الخفيض الذي يطغى عليه طنين صادر من جهاز

- أي خبر ٠٠ أية كلمة انه ايني الوحيد ٠٠ و ٠٠

لم يكمل الجملة • كان يريد ان يقول انه لا يستطيع الآن أن ينجب غيره ، ولكنه وجد أنه سينير موضوعا شسديد

التعقيد ، خاص بحياته الشخصية مع زينب ، ولا معنى للخوض في هذه الأمور مع هذا الرجل ٠

ولم ينتظر عمر بك سماع بقية كلام يوسف • كان جرس التليفون قد جذبه الى حديث بدا أنه مهتم به • كل ما فعله أن همس :

\_ ميونيخ على التليفون .

تحددث عمر بك الانجليزية بطلاقة • لو كانت زينب معه لفهمت كل كلمة قالها • اللغة الانجليزية هي علامة التفوق والمائقي جنيه التي تقيضها شهريا من عملها في استقبال فندق « برستيج » جمهورها من الأجانب ، من ميونيخ ونيويورك ولندن وباريس ، لا صلة له يا استاذ بجمهورك البلدى المتخلف الذي يتتبع تمثيلياتك ٠٠ انت الذي أورثت ابنك التخلف ٠٠ الولد مند عرف أنك لم تكمل تعليمك فقد رغبته في اتمام

فرغ عمر بك من حديثه مع ميونيخ ، وشرد بيصره قبل أن يكتشف وجود يوسف أمامه • كأنه نسى لماذا هو جالس قبالته • أسبل عينيه من جديد لعله يحاول أن يتذكر الغرض من هذه المقابلة • ها هو يفتح عينيه ويبتسم ويقول بصوت برىء كالإطفال • على العموم أذا كان أبنك قد هجر الدنيا للعبادة • • فهذا

\_ YET \_

فضل عظيم من الله ونعمة كبرى • ولسوف يشفع لك هذا عند الله فيما تقدم من ننبك وتأخر •

ها هو الشيخ السلماوي الصوفي الذي يركب الحصان الأبيض ، ويمسك بكلتا يديه العمامة حتى لا يختطفها أحد •• ويمضى موكبه بين الأتباع والمرتدين ٠٠ يتلقون المدد والبركات وينتظرون الكرامات

وابتسم الشيخ السلماوي فيدا وجهه بريئا وقد اكتست عيناه الكسولتان بصفاء يكاد بيدد دخان السنجار وقال: شابه جده فما ظلم ٠

تقيل الطعنة البريئة الغادرة مستسلما ٠٠٠ لقد اختلطت على الرجل الأمور ٠٠ لم يقل لمه الدكتور صدري أن لطيف شقيق الشيخ عبد السلام هو زوج أم يوسف منصور الذي سيقابله • لعله وجد أنه سيثير موضهوعا معقدا لا داعي للخوض فه ٠

واتسعت ابتسامة عمر بك • وهو يســـترد كسل عينيه ، ويرتخى مسندا ظهره الى مقعده ومضى يقول:

- احمد ريك ٠٠ ان عندي في عائلتنا أولادا لا أســـتطيع مهما قلت أن أصف لك الستوى الذي انحدروا اليه ٠٠ يتركون المدرسة ويتبحمون على المدرسين ٠٠ ويضبطونهم في تلك

المركب التي ترسو عند الشاطيء أمام النادي ٠٠ يدخنون كل ما يخطس أو لا يخطر ببالك من انواع المضدرات ٠٠ أنواع جديدة مستوردة ٠٠ تكنولوجيا حديثة ٠٠ أقراص وسفوف وحقن وأنواع ملبس وشيكولاته • أولاد يدمرون أنفسهم • •

ويطالبون أهلهم بالمصروف الذي يشترون به هذه السسموم خمسة جنيهات في اليوم غير البنزين في العربية لم تعد تكفى الولد ١٠ يتبجح على أهله ١٠ يحاسبهم على القرش الذي ينفقونه ويقول انه أحق به • لا احترام لكبير ولا رغبة في تعليم

ولا اكتراث بأى شيء ٠٠ منذ يومين جاءتني احدى قريباتي أرملة • كانت تشكو أن أينها الكبير الذي كان المفروض فيه أن يتولى المسئولية بعد أبيه ، ويرعاها ويصونها طلب منها أن تترك له حجرة نومها ، وتذهب وتنام في أية حجرة أخرى ٠٠ تصور • حجرة النوم التي عاش فيها أبوه مع أمه • • الولد الفاجر يريد أن يطرد أمه من حجرتها الأنه يريد أن يتزوج وهو في الثامنة عشرة ٠٠ لم يكمل تعليمه ، يسقط ومعرض هذه السنة للطرد من كلية الزراعة ، لا يكسب مليها ، يريد أن يحضر زوجة ، بنتا لا ندرى عنها أي شيء ٠٠ لا أصل ولا فصل لتعيش في البيت وتحقل مكان أمه ، وتقحول أمه الى مجرد

هذا الولد تشاجر مع أمه الأنها أرادت تنجيد طقم قديم في مدخل البيت ، لماذا تنفق هذه النقود وهو احق بها ، أحق بها

خادمة تورد النقود وتشرف على نظافة سيدتها الجديدة ٠

الكبال

وقت طاويل عن تلك المعطة التي ظهارت في تمثيلية لك في التليفزيون ١٠ ما اسمها ٠

هل يحاول اخفاء اهتمامه ، أم هو يريد أن يتذكر الاسم فعيلا ؟

أضاء وجهه بشقاوة أطفال ٠٠ عيناه الكسولتان تنفضان الكسل ٠٠ وابتسامة خجولة عذبة ترتسم على وجهله

السمين ٠

ـ آه ٠٠ اسمها لطيفة ٠٠ اليس كنك ؟ الله يسأل عن لطيقة ، كانت تجلس بجواره على المائدة الطويلة في أثناء البروفة - فتحت حقيبتها وأخرجت منها مذكرة صغيرة ووضعتها أمامه هامسة «أستاذ يوسف اكتب رقم تليقونك » لابد أنه تردد الأنها رفعت صوتها ليسمعها كل من حول المائدة ١٠ لن أعضك يا أستاذ ١٠ ضحكوا وكتب رقم التليفون ٠٠ كانت تريد أن يكتب لها مشاهد أكثر وأطول رآها حسن كان في الثامنة أو التاسعة ١٠ أعاد المخرج صلاح لعى تصوير المشهد أربع عشرة مرة فقد أعصابه ٠٠ بطنك تهةن يا لطيفة ألا ترتعين كورسيه ٠٠ حكى حسن ما شاهده المزينب • مطت شفتيها ، ممثلات يأكلن المفتقة •

سمع عمر بك يساله :

\_ الا تنكرها ؟ ٠

أجابه بسرعة :

طوال الليل وعدم الذهاب الى الكلية في الصـــباح ٠٠ ماذا تقول في هذا ١٠ أليست هذه هي المصيية الحقيقية ؟! احمد ربك أن ابنك لم يفعل هذا

طرد الرجل الذي نادته أمه لتنجيد الطقم ، وشتمها لأنها

ليُصرفها على المضدرات والتسكع مع بنات متشردات والسهر

كذبت عليه وقالت له انها ليس معها نقود ٠٠ فلما رفضت أن تعطيه النقود التي أعدتها للتنجيد ضربها وانتزع منها النقود بالقوة ٠٠ بلطجة واجرام داخل البيت ٠٠ لا خارجه يا أستاذ يوسف ٠٠ ابنك المختفى بيحث عنه رجال الشرطة خسارج البيت ٠٠ الآن مطلبوب رجال شرطة داخل البيوت لحماية الأمهات والآباء • حمايتهم من من ؟ من أبنائهم •

الى أن يقول له ٠٠ حتى حسن الذي تحسده على نعمة التدين قد شرع في ضرب أمه ، ماذا جسرى في هذه الدنيا الأولاد تضرب الأمهات ، تتمرد عسلى الآباء ٠٠ ماذا جرى ، أصبح هجر الولد لأبويه نعمة يحسده عليها الذين لم يهجرهم أولادهم •

نظر اليه يوسف مستعطفا ، يكاد يتوسل اليه الا يضطره

وقف عمر بك السلماوي يودع يوسف ، المليونير يقف في مقر قيادة شركاته للاستيراد والتصدير ٠

\_ على فكرة يا أستاذ يوسف ٠٠ كنت أريد أن أسالك منذ

\_ نعم ۱۰ انکرها ۱

الاقيال

قال عمر متخذا مظهرا جادا والسيجار متوهج في فمه بين

- لى صديق من اخواتنا الذين يعملون معنا فى الخليج ٠٠ كان موجودا معى بالصدفة عندما اتصل بى الدكتور صبرى بخصوص لقائنا ٠٠ هـو الذى أخبرني أنها مثلت فى رواية لك ٠٠ اتصـات به لطيفة مع منتج يريدون منه تمويل شركة انتاج تليفزيونى ٠٠ ما رايك ٠٠ هل يطمئن للتعامل معها ؟٠ مجرد رأى ٠

ضحك يوسف • خرج من تلك الدوامة التى سقط فيها منذ أن اختفى حسن • • نسى ما جاء له وقال وهو يشت قامته استعدادا لمواجهة فرصة جديدة • للشفة ممثلة كبيرة • • وأحسن أدوارها التى شهرتها

\_ لطيفة ممثلة كبيرة ٠٠ وأحسن أدوارها التي شهرتها كانت في تمثيلياتي ٠٠

قال عمر بك وقد أشرق وجهه : \_ طبعا • • سيلجأون اليك •

قال يوسف باعتداد ساخرا:

- اذا أرادوا النجاح •

حدثه عمر بك عن جهله بالتليفزيون ٠٠ أراد أن ينفى أية شبهة ٠٠ البرامج الوحيدة التى يهتم بها مباريات الكرة ٠٠ ولكن مباريات كأس العالم يشاهدها في الملعب ٠٠ شاهدت

إنتاج ( جدران المعرفة) للعمل التطوعي مع تحيات: MICO MARK مع شعيات: Mico\_maher@hotmail.com

مباراة ألمانيا وهولندة على نهائى الكاس ٠٠ كانت متعة ٠٠ كان كيسنجر وزير خارجية أمريكا يجلس بالقرب منى ٠ أمريكا ٠٠ سى أى ايه ٠٠ الحوت ١٠ أين الحوت ٠ خرج يوسف من عالمه الذى غرق فيه ١٠ أما زال الحوت يصلى ؟ أين هو ؟ لم يجد له أثرا ١٠ لم يجد سوى صحراء التراب تحيط به من كل جانب ١٠ اختفى الحوت ٠ اختفت المبانى ٠ ماذا صدث مل ابتعد وتوغل بعيدا بعيدا في هذا التيه ٠٠ ايكون قد تاه ؟!

#### ..... cinners

الى السماء فرأى الشمس ، لعلها تهديه الى العودة في الاتجاب السليم تذكر وهو يتقدم في

تهديه الى العودة فى الاتجــاه السليم تذكر وهو يتقدم فى الصحراء وبجواره الحوت ، أنه لاحظ ظليهما قصيرين يهرولان بجوارهما ، وأنه قال لنفسه وهما يلهثان ، ماذا يفعل هـذان الأبلهان ؟ الآن يرى أبله واحدا يلاحقه ، كان الأبلهان يلهثان على اليمين مثل هذا الأبله الذى يتبعه الآن فليستدر وليجعل الأبله على يساره ويعود .

وانتفض على خاطر يومض في رأسه كانه اكتشاف خطير ، اذا كان يستعين بالشمس ليعود ، أليس من المكن تحديد موقع هذا المكان على الأرض بمتابعة مسار الشمس في انتقالها من مدار السرطان الي مدار الجدى ؟ لابد من أجهزة أو خبراء في علم الفلك على أية حال من المستحيل أن يكون هذا المكان قريبا من المنطقة القطبية شمالا أو جنوبا حيث تطول الليالي أو يطول النهار ، أنه في منطقة وسط والمناخ معتدل لابد أن يسأل المقيمين لفترة طويلة عن تغيرات الطقس وتقلباته .

٠٠ ان العقل البشرى يستطيع أن يستنتج ويستقرىء الظواهر ويصل الى نتائج وقوانين ٠٠ نظر الى ساعته ، الثانية عشرة والثلث ، كيف عرف الحوت مواقيت الصلاة ، لابد أن يسأله ، ترى هل هو يسير في الاتجاه الصحيح ، هذه

الصحراء موحشة ، ولكنها ليست مخيفة على الأقل لا تخيف الآن ، لأنه واثق أنه سوف يعود ، لم يبتعد كثيرا ، أن الباني

الان ، لانه والى اله سوف يعود ، لم يعلم سير، ، ال بسيطا من طابق واحد أو طابقين ، ولعل تبة أو ارتفاعا بسيطا في الأرض يحجب الرؤية ، لن يفقد أعصابه ، عليه أن يقبل ما هو فيه وأن يواصل السير وسط هذا الهدوء الذي لا يسمع فيه سوى أنفاسه ووقع أقدامه وخطوات أفكاره ، أيذيب ظنه ويتوه ، أيفشل في العودة ، أهناك قوى قاهرة تقف حائلا بينه وبين ابنه ، تحرمه من أن يسستمع الى اعترافات الحوت ، أيتكرر نفس ما حدث له في السودان ، عندما أحاطت به

حسن ، أيقن أنه سيعثر عليه • كانت الرحلة الى السيودان مفاجأة ليوسف ، كان مدير التليفزيون قد طلب من رئيس هيئة الاستعلامات أن يهيىء فرصة

ليوسف يتخفف فيها من أزمته النفسية ، فكان أن أدرج اسمه

السكيئة بعد الترانيم والاتشهاد وظن أنه وجد طريقه الى

في وغد اعلامي الى الخرطوم بمناسبة أعياد ثورة مايو

قال يوسف لزينب وهـــو يكذب،ويتعمد الكذب بكل مافي قليه من يأس:

ـــ أنا مسافر لأبحث عـــنَ حسن •



# الغيال

صدقته ، أو لعلها كما قال لنفسه ، استسلمت لما يؤلفه ٠٠ وهتفت :

\_ ولكنهم عرفوا أنه هناك ٠٠ رأوه ٠

المسكينة ، تريد أن تراه بأعينهم ٠٠ ولكنه أيضا مسكين ، لا يستطيع أن يتمادى فى التأليف حتى يخدع نفسه فيقطع الشعرة الفاصلة بين التأليف والجنون .

قال بيطء :

ـ لا يريدون التــورط بالتصريح بشيء محــدد ٠٠ ولكن ما تضــير أنهم طلبوا منى الســفر الى الخرطوم ١٠ لست صحفيا ١٠ ولا موظفا في الاعلام ١٠ مجرد كاتب له صــلة مالتلفزيون ٠

ورفع صوته محاولا أن يقنع نفسه :

\_ لابد أن لديهم معلومات أكيده عن وجوده هناك ٠٠ ولكنهم لا يريدون الافصاح عنها ٠

قالت محتجة :

\_ لماذا لا يقولون لك ؟!

اعترض وقد اقتنع بما يقوله:

\_\_ ريما تورط الولد ٠٠ في شيء ضد الحكومة هناك ، على أنه حال سأسافر ٠

قالت بلهجة حاسمة:

\_ وتحضره معك •

# الأفيال

نظرت اليه غير مصدقة ، وخافت أن تساله المزيد ، ولكن نظراتها كانت تطلب منه أن يفصح ، أن يخبرها بما وصل الى علمه ، هل عرف أين هو ، في أي بلد ، هذ هو واثق مما يقول ، من قال له المعلومات التي وصلت اليه ؟

أسئلة تلقيها نظرات زينب ، ويترجمها عقل يوسف كأنه يكتب مشهدا في مسلسله يتخيل حركة أبطالها ويجرى الحوار المناسب على السنتهم .

تضخمت الكذبة ، ما أسهل الكذب ، ما أسهل التأليف ، انه خبير في الصنعة ، بدأ التأليف منذ تروجت أمه لطيف صبرى ، أطلق ذلك الحادث الفاجع في حياته كل مواهبه في التمذيل والتأليف ، وأصبحت حياته ضحية التأليف ، حتى وصل الي هذا الوضع الشاذ ، ربا لأسرة مفككة ، ضاع ثاثها الذي هو الابن ، وبقى ثلثان متنافران ، ثلث الزوجة والأم ، وثلث المؤلف الزوج والأب .

ويدًا التأليف، قال لزينب:

- هناك أخبار ٠٠ أنه يعيش بين جماعة اسلامية هناك ٠٠ أخبار وصلت الشرطة ٠٠ لا يريدون التدخل بأنفسهم ٠٠ الجماعات الدينية في السودان لها حساسيات مفرطة ٠٠ رأوا أن الأفضل أن أذهب بنفسي في مناسبة رسمية ، وأحاول بصفة شخصية أن أحقق في الأمر ٠

ثم أردفت بسرعة وانفعال:

۔ أو أسافر معك ·

انشىغل بتهدئتها ، واقناعها بأنه لابد أن يعثر على حسن ويعيده .

جاءه رجل صعد الى حجرته بغندق « الواحة » بالخرطوم ، وقال له ان السيارة تنتظره بالباب ، ليذهب ويقابل المعلم محمد زكريا ، معلم جماعة « المحمديين » ، كانت الشمس توشك على المغيب ، ويغيب معها بعض القيظ الذى عجز عن مقاومته جهاز تكييف يئن مرتعشا مجهدا من العمل ليل نهار ، وتعجز عن مقاومته مروحتان كبيرتان تدوران في سسقف الحجرة تلهثان لتخففا ثقل الحرارة في جفنيه وأذنيه وأنفه وحالقه ، الرجل في الثلاثين يرتدى جلبابا أبيض وعلى رأسه وسيمة دقيقة ، عيناه تومضان في سمرة وجهه بأشعة نفادة من ذكاء أو عاطفة مشبوبة ، الرجل يبتسم ، صسوته مرح ، يسأل عن اقامته وهل هي مريحة ، يسخر من شكواه من الحر ، يا أستاذ مشبت القاهرة من أسبوع حرها فظيع .

كان قد التقى منذ يومين ببعض الوزراء فى حفسل ببيت تاجر سودانى زوجته مصرية ١٠ الوزراء يشسريون الشساى لأنهم ارتبطوا فى خطابات شسخصية تبسادلها معهم رئيس الجمهورية الايقربوا الخمر، ضيف من الجنوب، يقول ان اله قبيلته يتقبل المرسة ويبتسم، انه لن يشرب الخمر تضامنا مع

الوزراء ، ولكنه لن يحرم اله القبيلة من حقه فى المريسة ، جاء رئيس الوف الذى تجمعه بصاحب البيت صلة قرابة بزوجته المصربة وهمس فى أثنه :

\_ يا أخ يوسف ٠٠ لقد دبرت لك لقاء مع معلم المحمديين ٠٠ جماعة اسلامية لها نشاط هنا ينضم اليها الشبان والشابات ٠٠ يتركون كل شيء وينصرفون الى الدعوة لتعساليم معلمهم ٠٠ سمعت أن بعض الشباب من مصر جاء الى هنا وانضم اليهم ٠ سأل دقاب واجف:

ـ هل سمعت شيئا عن حسن ابني ٠

قال الرجل:

\_ لا · · ولكن اذهب بنفسك واسأل من يدرى ·

الذيال لم يعد خيالا ١٠ التأليف أصبح حقيقة واقعة ، أيقن أن مجيئه الى هنا كان مدبرا ، ولابد أن حسن قد تورط بالفعل في أمر يريدون التخلص منه ، حتى لا تتورط السلطة في مصر بسبب حماقة يرتكبها مصرى في السودان ٠

كانت عربة «أويل » قديمة تنتظر عند باب فندق « الواحة » وبها رجلان آخران ، آحدهما يحتل مقعد القيادة يرتدى قميصا أبيض ، والثانى معمم يجلس بجسمواره ، ويينهما أكوام من نشرات وكتيبات ، وجلس يوسف في المقعد الخلفي مع الرجل الذي صعد الده •

تحركت السيارة متمهلة ، انطلقوا يحدثونه عن «المحمديين» ،

# الأفيال

كأن لا شيء في الوجود يستحق أن يهتم به الانسان في هذه الدنيا غير رسالتهم ، اكتشف يوسف سي تمهل السيارة ، وقفت عند تقاطع الطريق وصاح الرجل بجواره بصوت عنيف ، وقد صوب اليه نظراته الحادة •

\_ انظر یا استاد ۰۰ ها هم فی کل مکان ۰۰ یناقشون ۰۰ یجادلون ۰۰ یقنعون ۰

رأى يوسف بعض الشبان يقفون على الرصيف في حلقة ، التفتوا الى السيارة ، فتقدم أحد الشبان ، وتبادل التحيـة مع الرجل بجوار السـائق ، الذى ناوله بعض الكتيبات • وتحركت السيارة ، وعينا يوسف تبحثـان بين الواقفين عن حسن • • في جلباب أبيض وعلى راسه عمامة ، أو في قميص وبنطلون • • محـاولا التخلص من صـورتي البيجـاما والشعشد •

وتوقفت السيارة مرة أخرى في ميدان تتوسطه حديقة صغيرة ، يقف تحت شجرة ذات أغصان كثيفة شبان وبنات في أيديهم الكتيبات ، وتقدمت امراة ضخمة تلف جسدها بالثوب الابيض تجعلل منه طرحه فوق رأسلها ، خدودها بارزة بابتسامة تقيض من عينين واسعتين ، لم يفهم يوسف ما تقوله بلهجتها السريعة ، أخذت نشرات وكتبا ، وتحركت العرية ، ويوسف يبحث عن حسن بين الأولاد والبنات حتى سمع الرجل بجانبه يقول بصوته البالغ الحماس ، هاهم يا أستاذ يبيعون

الكتب اليوم ييبعون، وغدا يناقشون، من قرأ ويريد أن يناقش، انتا نزداد انصارا كل يوم، هذا الشهد سيوف تراه يتكرد طوال طريقنا، وهو لا ينقطع من الصباح حتى الساء، هنا وفي ام درمان وفي واد مدنى وفي عطيره وفي كسلان في الجنوب والغرب والنوية ٠٠ حتى عندكم في أسوان

كان لا يسمع ، فقد تحولت كل حواسه الى عينيه يقسسابع حلقات الشيان والبنات يريد أن ينفذ بينهم ليجد حسن ، شعر أنه قريب منه ، أن معجزة سوف تتحقق ، سمع خفقات قلب فاللحظة أكبر من أن يحتملها قلب بشر ، سوف يلتقى بنفسه بمستقبله ، سوف يلتقى ببقية حياته التى انفصلت عنه وتركت له بقايا حياة ويقايا جسد ونكريات ولا شيء غير الذكريات •

عبرت السيارة النيل واشساروا الى « المقرن » المجسرن يا أستاذ حيث يلتقى النيل الأبيض بالأزرق ليتوحدا هنسا فى الخرطوم فى نيل واحد كما تعرفونه عندكم • • وعبروا سوقا ، العربات مكدسة بالبضائع تضيئها ، وقد أقبل المسساء • • مصابيح غاز ، وحلقات الشبان مستمرة فى النقساش ولكن العتمة تحجب الوجوه أطل براسسه من النافذة ، يمط رقبته ، اليوقف السيارة ليقترب من هؤلاء الأولاد •

امتد الطريق بعد السوق فسيحا ١٠ اختفت منه الأشجار ويدت البيوت ذات الطابق الواحد على جانبى الطريق متباعدة ، بينها اراضي خرابات منحدرة متجهمة ، وانحرفت السيارة في

طريق ترابى، وتوقفوا عند سسور مرتفع له بوابة مضاءة بمصباحين كهريائيين وبخلوا منها الى فناء واسع امام بيت أبيض من طابق واحد ، الفناء به حلقة كبيرة من رجال معممين ساروا به الى مقعد نى مسندين ووسائتين من القطن ، مقعد اسيوطى كالذى كان جده يجلس عليه في بيت محرم بك فى الاسكندرية ، أجلسوه والى جواره المقعد الوحيد الشبيه بمقعده ، خاليا ، وتركوه ينظر الى الجالسين وينظرون اليه ، الوجوه طيبة بعضها عابس أو شارد النظرات أو حالم أو فاحص يقظ ، الوقار يحوم فوق العمائم والأجساد المتراصة تصنع كيانا متماسكا من الرهبة ، مخلوق هائل كالأخطبوط انرجه الكثيرة هؤلاء الرجال ،

قال لنفسه: هذا المقعد الخالى لشيخهم الذى يقولون انه المعلم ، التفت خلفه حيث كان البيت له شرفة طويلة بينها وبين أرض الفناء الذى يجلسون فيه درجات حجرية قليلة ، وباب مفتدوح في منتصف الشرفة أمام الدرج الحجرى يفضى الى داخل مضاء بالكهرباء ، ولا أحد يظهر من الداخل ، متى يخرج الشيخ ، لم يطل اللفاتته الى الوراء .

كان عليه أن يواجه الحشد في الحلقة الكبيرة التي انضم اليها وارتفع صوت الحسر اليها وارتفع صوت الحسر ورد عليه وهو لا يفهم ، انفاه لا تتبيئان مقاطع الكلمات وارتفع صوت ثالث ورابع ، انهم ينشدون ، يترنمون ، وايد تصفق في

ايقاع بطيء ولكنه حاد ، الأصوات تندمج في صوت واحسد اجش عريض عميق ، صوت هادر ، وظهر الرجل الذي جساء التي حجرته في الفندق ابتسامة في عينيه .

- ـ يا استاذ ٠٠ لماذا لا تنشد ؟
  - ٠٠ انشد ٠٠ انشد ٠
  - همس مرتبكا:
  - \_ متى يجىء الشيخ ٠٠؟

صوب الرجل اليه نظرة حادة ، واختفت الابتسلمة من وجله ، ويدا انه يفكر في أمر ما ثم تقدم وجلس بجسواره في المقعد الخالي وهمس :

\_ يا استاذ ٠٠ لا تقول الشيخ ١٠ انه المعلم ٠٠ انه يرفض لقب الشيخ ٠٠ ويرفض ما يقوله الشيوخ ١٠ انه ليس مثل شيوخ الأزهر عندكم وليس مثل أى شيخ تعرفه انه المعلم ٠٠ الآسيان ٠٠ الذى يخرجنا من الجاهلية الى دين محمد الصحيح ٠٠

وجم يوسف ٠٠ ما كان يسعى الى اثارة مناقشة ، وانقذه انشغال الرجل بالتصغيق وهو يترنم ، ثم التغت الى يوسف والعاطفة تجيش وتتدفق من وجهه وقال :

ـ انشد يا استاذ ، سوف تشعر بالراحة وسكينة النفس • • ستعرف لونا من الصفاء لم تعرفه من قبل •

ارتبك واجهد نفسه في اخفاء ارتباكه ، الرعوس تتمسايل والعمائم تتمايل برفق ، كانها نسمات رقيقة ، والصوت العريض

الأجش ينساب في وقار ، والايدى تصفق ، والرجل ينظر الي يوسف باسما ، عاطفته تستعطف في الحاح أن يشترك ، وصفق يوسف بيديه ، انضم الى الكائن الاخطبوطي واصبح واحدا من أذرعته ، وحمله الايقاع الى مياه النيل العجوز الذي قطع مراحل طفولته المتوثبة في شلالات بوسط افريقيا ، وشبابه الجرىء المقتحم بأفرعه وسدوده الى المجرن حيث عقد قرائه في الخرطوم مع النيل الأزرق ، ثم انطلق وحيدا ، بلا أفرع ، لا ينجب غير المجرى الكهل الوحيد ينسباب في مصر قبل أن تنتهى عدوبته ويفقد مجراه في البحر المالح ، النيل بلا أبناء ولكنه باق ، وهذا الكيان الأخطبوطي تضيع فيه الحاجة الى الأبناء ، تتلاشي الأفراد .

هذا الكائن ابتلع حسن ، كيف يخرجه منه ، لو ترى زينب ما يراه لصعقت ، لهريت فرعة مرتعدة ، تعالى واجهى معى هذا العالم الذى يختطف الأولاد ، لا يكفى أن تتحصلنى فى فندق « برستيج » تستقبلى سواح العالم بابتسامة ، وهالوه ، وأوكى ، ثم تمطين شفتيك الى كل ما يحدث خارج نطاق قلعتك التى تتحصنين وراءها ، وتغلين أنك تتخلصين منه بكلمات عن دنيا متأخرة ، بلدى ، متخلفة ، مبتذلة ليست فى مستواك ،

لا مهرب يا زينب ، لا نجاة لنا بحصون من طراز « برستيج » •

وسييي » قال الرجل بجواره كلاما لم يسمعه ، فنظر اليه ، مبتسما

معتثراً عماولا أن يساله ماذا يقول ، ولكن السؤال لم يخرج من شفتيه كان يحدث زينب والانتقال من حديثها الى حديث هذا الرجل الذي يطللبه بالانشاد قفزه فوق هوة سحيقة بلا قرار ، وحدث هرج عند البلب الخارجي للفناء ، وقفر الرجل مسرعا الى الباب ، وتوقف الانشاد ودخل رجال يتوسطهم رجل طويل متين البنيان ، وجهه مربع مكتنز ، عيناه قويتال .

كان الرجل يتقدم نحوه وبجواره صاحب يوسف ١٠٠ أيكون القادم هو الشيخ ١٠٠ لا ١٠٠ المعلم ١٠٠ يجب أن يحدر مثل هذه الهذوات ، أنه المعلم يجب أن يتذكر هذا هاهو مقبل نحوه ، وقف قبل أن يصل اليه الرجل ١٠ أنه نوع من الرجال يفرض عليك أن تقف له أذا أقترب منك بادله التحية ١٠٠ كلمات الرجل طنين في أذن يوسف ١٠ يرد عليها بكلمات مبهمة يتمتم بها للانفعال في الوجه والصدر ونشاط الذراع واليد والصافحة أبلغ من الكلمات ١٠ جلس الرجل في المقعد الخالى بجرواره والبسمة تغيض من وجهه ، بسمة فيها شيء يذكره بوجسه عمر بك السلماوي ١٠ فيها نفاذ وتفحص ٠

بدأت كلمسات الرجل تتضح · انه يسسساله عن أحواله ، عن مصر · هسل هسده هي زيارته الأولى للسسسودان ، كم يوما قضى في الخرطوم هل يزمع المشي الي مدن أخسرى · الرجل يسال مصوبا عينيه في عينيه · فاذا ما شرع في الاجابة

الاقيال

انتبه وقد انقطع الانشاد ، وقدموا له كوب شاى ، وصحنا فيه قطعة تورته ، بالله تاكل يا استاذ يوسف ، التورته ليست من الجاهلية ، وانطلق يوسف يثرثر محاولا انقاد نفسه من دوامة عدم التركيز التي تهاجمه وتجذبه اليها ، قال مجاملا ومدافعا عن نفسه وسط هذا الحشد :

\_ هذا الانشاد يشيع الراحة والسكينة في النفس • •

كان يردد نفس الكلمات التى سمعها منذ قليل • • نظر اليه الرجل بجواره نظرة فاحصة ، ولم يجب كأن الأمر لا يعنيه •

وانطلق يوسف

منذ زمن بعيد ٠٠ وأنا في صاحبة الى الضلاص من حيساة القلق والانفعالات العصبية التي نعيشها ٠٠ هذا الانشاد يدعم النفس ويغذيها بمعنويات هي في أشد الصاحبة اليها ٠٠ أن العلاج النفسي الحديث له نظريات مشابهة لما تفعلونه لعلاج النفوس المضطرية ٠٠

أتى الرجل باشارة فتقدم منه صاحب يوسف وانعنى عليه وتبادلا كلمات همسا ، ثم التفت اليه الرجل ونهض ، ونهض يوسف وصحافحه الرجل وتحرك متجها الى باب الخروج ، ووقف يوسف ذاهلا حتى أسعفه صاحبه فقبض على تراعيه وقد غمرت وجهه فرحة .

حول الرجل بصره عنه ، كانه عرف الاجابة من العينين فلم يعد بحاجة الى اجابة باللسان ، واكتفى الرجل باسئلته القليلة ، وانشــــفل يحديث هامس مع رجل يجــواره ، حتى عادت الأصوات تقجمع في ترنيمة جديدة واشترك الرجل في الانشاد . . لم يساله أن يشاركهم ولم يلتفت اليه ، كان يهز راســه راضيا يما يراه ويسمعه .

وسقط يوسف في وحدة بلا قرار ، عاجزا عن الفهم عاجزا عن التصرف ، غير قادر على التركيز ، كانه يحلم ، كانه يشم رائحة غريبة كالبخور ، دوار خفيف في رأسه ، دوار ناعم كما لو كانت الأصوات محفة تحمله بين طيات سحب ، انتفض صوت يحتج في أعماقه ، أفق يا يوسف ، انتبه ، أن هذا الذي يحيط بك له تأثير التنويم المغتطيسي عليك ، لابد أن تتحمل هذه الشاهد والمواقف المتلاحقة التي تمر بها .

ازعجه هذا الصوت الذي يحدّره وساوره الخوف وهو يسال نفسه كيف يصل الى حسن عير هذا الانشساد ، وهذه الحلقة المشابكة المتراصة حوله ، وعبر تلك الجماعات المنبثة في الطرقات والميادين والأسواق ، وعبر هذه الكتيبات التي تخرج الناس من جاهليتهم لتدخلهم في شيء لم يسسمع عنه ولم يعرفه من قبل • شيء لا صسلة له بالشيوخ لا صسلة له بالشيخ عبد السسلام صبرى ، ولا هيئة كبار علماء الأزهر ولا المذاهب الربعة ولا كل ما عاش عليه كبين عاش به الناس أبا عن جد ؟

الكهل عيناه نفاذتان ضيقتان ، نقنه لم يحلقه تغطيه شعيرات بيضاء والأطفال يلعبون تحت قدميه ومن حوله وقال صاحبه هامسا :

\_ المعلم ٠

كانت مفاجأة ليوسف • كل ما مر يه من حلقات نقاش

وترانيم وأسئلة اختيار ، وشساى وتورته ، انتهى الى ذلك الكهل الواقف عند الباب ، لو رآه في الشارع بالقاهرة لظن أنه شحاد ، أهذا هو الرجل الذي يتسول نفوس البشسر ،

ويطلبها لتتجه معه الى الله في طريقه الذي يقودهم فيه ؟

كانت تحية الرجل صامتة ، عيناه حزينتان ، ليس فيهما فرح ، لم يتحرك من مكانه ، لعله خشى أن يصطدم باطفات تحت قدميه ، دفعوا بيوسف داخل البيت ، مرقوا من باب صغير الى ممر ضيق يفترشه اكثر من جسد ، أهم نائمون ، أم ماذا ؟ في نهاية المر الصغير حجرة يسدها حاجز خشبي طوله شبر ، الحاجز الذي يعقرض من يدخل المسجد ، وطلبوا من يوسف أن يخلع نعليه قبل أن يظ بقدمه حمير الحجرة التي هي أرض طاهرة ، حجرة ضيقة بها امرأة نائمة على سرير من عنجريب ايقظوها أو هشوها كما كما نهش الدجاجة من التقفيصة ، امرأة في الأربعين ، النعاس في وجهها المنتفخ بالنوم ، خرجت تتمتم ، طلاء الحجرة من البيض تحت الطلاء ، أمام العنجريب المتديب المنتفي المنتفئ بالنوم ، خرجت تتمتم ، طلاء الحجرة من الجبس الأبيض تحت الطلاء ، أمام العنجريب المتي تركثه

**ھمين پورسف :** س**اين دند؟** د الرابعة دي دي دي دي دي

قال الرجل :

ــ سندهب اليه في داره ٠ ---

انن فقد اجتاز مرحلة الاختبار • ومر باجراءات التحضير والاعداد للقاء • ترى كيف يكون هذا اللقساء • أية طقوس سوف تحيط به • • أية ذداسة سوف تكثيف عن مظاهرها له ؟ لقد جاء من أجل قضية شخصية • ولكنهم يقابلونه على انه رجل اعلام يحيطونه بكل المظاهر والدعاية لقوتهم يدرسسونه

الله الشوف اللقي المالم • والمناف المساعدة المعبد الأفاه والما

ويفحصونه ويراقبونه قبل أن يصلوا به الى قيادتهم ·
دخل العربة الأويل من جديد ، تاركا وراءه مشهد الحلقة
بوجوهها الطبية العابثة المتفحصة الحالمة ، وقطعوا طريقا
متربا على جانبيه بيوت ريفية ودخلوا زقاقا ضيقا مظلما ،
تضيئه أنوار السيارة لتكشف جدرانا مهدمة وأطيافا وأشباحا
غير معددة · تتحشر السيارة في الزقاق حتى تقف أمام بيت
من طين ·

كشفت الأنوار عيالا حفاة يلعبون ورجالا ونساء يتحركون في ملابس رثة ، يقف بينهم كهل قصير نحيف له غطاء رقيق من الشعر الأشيب فوق رأسه الأسيمر ، ظهره منحن وهو ينكىء على عصا غليظة طويلة كالتي يمسك بها الرعاة : هبطوا من السيارة وتقدموا في طريقهم الى باب الدار من

\_ YT. \_

المرأة تستند الى الجدار أريكة خشبية عالمية يغطيها سجاد رث ذهبت الوانه • بجوار الأريكة في ركن الحجرة مكتب صغير خشبه البنى به خدوش وشقوق ، بجواره دولاب كتب صغير من نفس خشب المكتب له زجاج مكسور به رفان عليهما كتب قديمه وفوق المكتب نافذه صغيرة عالمية مخلقة بضلفة خشبية وبجوار المكتب وبينه وبين الباب مقعد اسسيوطى بالوسادتين القطنيتين ، وجلس عليه يوسف ، بينما أقبل رجال خلعوا نعالهم ، يحملون مقاعد خشبية رصوها في شسلانة

صفوف بين المنجريب والاريكة وجلسوا صامتين ينظرون اليه

بعيون بلهاء وعيون ماكرة وعيون حذرة وعيون حسزينة او

كل هذه العيون تحولت فجاة الى الباب قبل أن يظهـــر المعلم وهبوا واقفين لابد أنهم شعروا بحركة تنبىء بمقدمه ، تردد يوسف في الوقوف حتى ظهر المعلم فوقف ، ومر به الرجل متجها الى الأريكة وجلس عند طرفها الملتصق بالمكتب واسند كوعه على طرفه ، ونظر اليه بعينيه الحزينتين وتمتم بكلمات ترحيب بصوت ضعيف ، ثم سكت يدعوه الى الكلام ، يفرض

عليه ان يتكلم والا غرقت الصجرة بمن فيها في صمت رهيب والمنطلق يوسف مثرثرا لقد اسمستفاد من الاختبارات التي الجتازها ، تحدث عن الراحة النفسية والسكينة وهذه التراثيم الجميلة ذات الايقاع المؤثر ، انها تمس المساعر الدفيئة في النفس ، ثم هؤلاء الشبان والشابات في كل مكان ، منظر مؤثر

لابد أنكم قوة ٠٠ هذه نعمة كيرى من الله ٠

قال جملته الأخيرة وهو يتذكر عمر بك السلماوي وهو يحدثه عن نعمة تدين حسن

يحدثه عن نعمه ندين حسن استمع المعلم اليه حتى اطمأن بلغتة سريعة الى الصاضرين أنهم حصلوا من هذا الغريب القادم من القاهرة على اعتراف شامل وكامل بوجوده وأهميته · خيل ليوسف وهو يتكلم أنه يتورط وأنه يدلى بتصريحات رسمية ومع ذلك كان لا يستطيع أن يتراجع ، وكان لا يدرى لماذا يتراجع · ان المجاملة والكلمة الطيبة هى الطباع الأصيلة في المصريين ثم ان كل ما يقوله هو مقدمة لابد منها للوصول الى ما يبتغيه · ان يسال الشيخ على مكان حسن · من يدرى · قد تكون لهذا الرجل كرامات قد تتحقق على يديه « المعجزة » ·

ومع ذلك انتاب يوسف احساس غامض ، بأنه قد يضطىء لو اندفع فى اطراء هذا المعلم انهم يعاملونه كعضو فى وفد رسمى وقد يفسرون كلامه على أنه تأييد من مصدر لهذه الجماعة الدينية التى لم يعرف عنها شيئا حتى ساعات قليلة مضت .

اخرجه المعلم من حيرته بأن شرع في الكلام عن طريقته ، منهاجه في الدين • القرآن له تفسير للعوام • وله تفسير للخاصة ، الجاهلية الأولى انتهت ، ولكن تلتها جاهلية ثانية لم تنته بعد • الناس تمشى في طريق الضلال • يحاريون بعضهم بعضا ، يتقاتلون على المصالح العنبوية وينشغلون عن الله •

الله أكبر من أن ننشغل عنه بالتوافه التي يتوهمون أنها أشياء خطيرة ٠٠ الله اكبر من أن ننشغل بما يسمونه مصمارية الاستعمار وتأميم القناة ، الله اكبر من أن ننشغل عنه بهدد الملوم الفاسدة التي يدرسونها في جامعاتهم لينصرف الناس الى عبادة صروح مشيدة ، ويروج لا تحميهم من غضب الله :

كل ما في الدنيا من مذاهب وأفكار وسياسة لا قيمة له ولا طائل من ورائه ٠ ما قيمته اذا وضعته في كفة ووضيعت في كفة أخرى التهجد والخشوع لله بالليل • تدفقت الكلمات من الشيخ في صوت كان أول الأمر خفيضا اينا ، ثم بدا يقوى ويشتد حتى أصبح له صليل وحدة صدمت الكلمات يوسف ويقدر ما أدهشته وأفزعته بقدر ما شسيعر يتجاوب خفى بينه وبينها لا يدرى كيف تسلل اليه ٠٠ ولكنه يعرف أن أى حديث يسمعه يقوض دعائم الذين يتشهديقون

يجد صدى في نفسه ، انه لم يصنع حياته الاعلى الا على دعائم التحدي لكل هذا رفض التعليم الجامعي ، وخرج من السلفة الثانية من كلية الحقوق ضاريا بكل المستقبل الذي أرادوا أن يفرضوه عليه عرض المائط ٠٠ لا يشعر بكراهية ونفور أكبر

بالعلم والشهادات، ويحتقر الجامعات ويسخر من الافكار،

الأدبى والفتى الذي درسه في كلية الآداب •

استطاع أن يقنع المفرجين بأنه صاحب الموهية • حارب بكل الأسلمة ليصل الى ما يريد ، وليصل اليه بغير الطريق

من ذلك الذي يستولي عليه وهو يقابل مؤلفا يتحدث عن النقد

الأفيال

الذي أرادوا أن يغرضوه عليه • الغلبة للاقسوى ، والويل للمغلوب ، كل الأسلمة مباعة في العب والحرب ، ومع ذلك فهو يتعلم ، ويقرا ، ولقد اقبل في السنوات الأخيرة على قراءة شكسبير وتوماس مان وميكافيللي - انه يتسلح بكل الأسلحة الثقيلة ليقضى على كل من يتهمه بأنه رخيص وتجارى ومبتنل.

تهدج صوت يوسف وقال منفعلا: \_ أنت رجل صائح ٠٠ ولقد أكرمتني بمقابلتك لي ٠٠ ولقد جئت اليه ٠٠ لاني في ماجة اليك ٠

مَعْلَى الرجل اليه مشجعاً ، وأتجهت كل العيون الى يوسف •

قال يوسف في ضراعة: \_ ليتك ترشدني الى ابنى الذي هجرني ٠٠ ترك البيت

واختفى ٠٠ كان لا يرضيه شيء في سنيانا ٠٠ وقالوا انه قد يكون قد جاء اليك ٠٠ وجه المعلم نظرة حزينة اليه وسأل بصوت ضعيف:

ب منا اسمه ؟

أجاب يوسف بلهفة : \_ جسن ٠٠ حسن يوسف منصور ٠ سال المعلم:

\_ من أي بلد أنت ؟

اجاب يوسف يسرعة :

ـ من مصر ٠

قال وقد أحتد صوته:

\_ أعرف ٠٠ لكن هل أنتم من الصعيد ؟ أجاب يوسف:

\_ لا ٠٠ أصلنا من الاسكندرية ٠٠

قال المعلم:

لا يقدم له شيئاً ٠

\_ لا أظن أنه قد جاء الينا •

أينكر الرجل وجسود ابنه أيرفض تحقيق المعبزة أمام أتباعه • أيتقبل منه كل هذا المديح والاطراء والمجاملات • ثم

كان يبحث في نظرات الشيخ عن حسن • لماذا يخفيه •• أهو يدير شيئًا في الخفاء ؟

وفجأة خطر ليوسف ١ أن كلامه الذي صرح به للمعلم محمد زكريا ٠٠ قد يكون وراء محاولات اللواء الحسوت لاستدراجه ٠٠ هناك من نقل اليهم انه يؤيد هذا الرجل ونهب اليه رغم أنه في وفد اعلامي رسمي ، ويايعه رغم أنه قسال له ان تأميم قناة السويس كان خطأ وانشغالا عن الله •

أهذا هو ما يسعى اليه الحوت ٠٠ أيكون هناك مؤامرة قد تورط فیها وهو لا یدری ، حدث شیء ما فی السودان استغلوا

وسمع يوسف صوتا يناسيه ٠٠ أفاق من خيالاته ليرى عينى زجاج تحدثان في عينيه ٠٠ الموت وقف أمامه • يهتف :

\_ اين أنت ؟ لقد فرغت من صالتي ٠٠ فلم أجدك ٠٠ فانتظرتك

وانقيض صدر يوسف ٠٠ ولم يعد واثقا مما يسعى اليه الموت ٠٠ لم يعد واثقا من شيء على الاطلاق ٠

استسبين الشيبين

وجه بيده ٠٠ فاختفت عين الزجاجيتان وراء أصابعه ، فلما انزاحت عنهما الاصابع ، كانتا أكثر لمعانا عينان مصقولتان ، تذكران يوسف بعينى طائر غريب رآه محنطا وهو طفل يزور مقمف حديقة الحيوان مع أبيه ٠ كان يتذكر عينى الطائر وهو راقد في فراشه فيفزع ، ليال طويلة وهو يستيقظ صارخا فتعتفى فه المدون الدافىء ٠٠ ويتمنى لو يغيب ٠٠ يختفى في هذا الصدر ولا يخرج منه أبدا ٠ أين صدرك يا أمى لاحتمى به من الحوت ؟

همس الحوت وقد فرغ من مسح وجهه ٠

ـ نمشى قليلا ٠٠ الحديث طويل ٠

تردد يوسف وهمس بدوره:

\_ كدت أن أتوم ٠٠

ابتسم الحوت ، وأطمأن ، وجذبه برفق من دراعه ، وهو يفتح صدره ليستنشق هواء جلبه نسيم منعش ، رفع يوسف بصره الى السماء ، كانه يريد ان يقاكد من وجود الشمس ، أشعتها ناعمة لمينة ، لا تتناسب مع اشعة الظهيرة في أية سماء

بلا سحاب • ورأى الظلين الأبلهين يتبعانهما تحت اقدامهما بينما انساب صوت الحوت حنونا طبيا ، على وجهه امارات أسى ، جعلت يوسف يستريب في وساوسه وشكوكه •

بدأ الحوت بالحديث عن عمله فالمباحث وتخصصه في مكافحة الجرائم السياسية ، خبرتى القديمة منذ أيام فاروق هي التي رشحتنى لهذا التخصص ، رحبت به لأنه أنقذنى من شحططة العمل في الأرياف ، ويقيت في عملى لأنى كما قلت لك أعرف حدودى ، لم يركب رأسى الغرور يوما ما ، لم أتوهم أنى صاحب سلطة ، هذا الوهم هو أخطر ما يصيب رجل الشرطة الذي يتعامل مع الجرائم السياسية ، أنها مجسرت مهنة ، حرفة من الحرف ، اخطاؤك تبدأ في اللحظة التي تظن فيها أنك صاحب رسالة أو تتبنى سياسة حاكم ثم تدور الدوائر وتجد نفسك مطرودا معه وقد حملوك كل ذنوبه ،

العملية بالنسبة لى انحصرت فى اثبات كفاءتى باليقظة الدائمة، كنت الازم مكتبى فى الأيام العصيبة ليل نهار احيانا أغيب عن البيت ثلاثة أيام متواصلة ، وأحيانا أعود الى البيت فى الفجر لأكون فى مكتبى فى الثامنة صحباحا ، لأن كل شىء يتوقف على سرعة الاستجابة للاحداث ، أن تحاصرها فى بيت افضل من أن تواجهها فى مدرج بالجامعة ، وأن تواجهها فى المدرج ، أفضل الف مرة من أن تضطر الى مواجهها فى الشارع المدرج ، أفضل الف مرة من أن تضطر الى مواجهها فى الشارع لذلك كانوا يقولون : اذا طلبت الحوت فى أية ساعة من النهار

... 187 ...

أو الليل ، سوف تجده يجيب بنفسه على التليفون ، طبعا أنا أست ساحرا ، ولا أدعى أنى أقوم بالمعجزات ولكنها مجموعة من الصحدف ، وتوفيق من الله لانى رجل طيب واحترم عملى ، كل ذلك جعل الرياسات تطمئن الى • لن اطبل عليك فأنت تريد أن أصل بك الى موضوع ابنك وهذا هو ايضا ما أريده ليستريح ضميرى ، لأنى أب مثلك وقد أراد الله أن يحفظ لى بنتين ، أما الأولاد الذكور فشاءت حكمته أن ارى المنين منهم مجهضين ، وثالثا تذكره ربه قبل أن يبلغ العام •

أتصدقنى لو قلت لك انه الحسد ، نعم العيون الفاجسسرة التى تحسد ، هذا في القرآن ومن شي حاسد اذا حسد ، يا بختك يا سعد على الأقل تستطيع أن تربى أولادك في بيئة نظيفة ومدارس محترمة في القاهرة • سمعتها وبعد يومين رأيت الجنين الذكر مجهضا في شهره السابع •

الولد راح بعد أن أصبحت رئيسا على زمائنى بشهر للم تبق الا البنتان ، وإنا راض بما اغتاره الله ، كل شيء قسمة ونصيب ولكنى اربد منك أن تعرف أن سبعد الموت الذي يقف أمامك وأمام خالق الكون ، يعرف تماما حرقة الحرمان من الولد ككت عنسدما أغيب عن البيت ولا أرى معهسة وخديجة اشعر بالألم كالمناجر تمزق صدرى كانت معيمة وهى الصغيرة تقول لى وحشتنى يا بابا فاغلب دموعى لن انسى وهى مريضة راقدة في السرير عندها الحصبة ، ووجهها

ملتهب وصــوتها مختنق وحرارتها أربعون ، وهي تقول لي تحاول الابتسام • • لا أريد أن أشفى لأني أراك كثير الآن •

حياة غلب في غلب • ولكنك تعبود الى المكتب ، فنجد التليفونات والتقارير ، وطلبات من الوزير ، وأحيانا من الرجل الكبير • والدنيا مقلوبة • ولابد أن تطمئن الى تنفيذ التعليمات •

المهم ، كان أحد هذه التعليمات في فترة من الفترات أن أدعم اتصالنا بالجماعات الاسلامية ، استعدادا لمنطة عمل جديدة • طبعا نحن على اتصال بكل من لهم نشاط سياس في البلد أيا كانوا ٠ الشيوعيون بكافة انواعهم واتجاهاتهم ، الصيني والروسي والاوروبي والكوبي أشكال وألوان فوضويين ويعنيين وقوميين وناصريين ٠٠ جمعيات دينية اسلامية ٠٠ قبطية ١٠ يهودية ١٠ بهائية ١٠ جمعيات نشاط ثقافي أو اجتماعي في الجامعات ، في النوادي في المقامي ، في البيوت ٠٠ كله ٠٠ كله ١٠ لدينا عيون واعضاء منضمون الى هذه التجمعات ٠٠ قيادات بينهم تعمل لحسابنا ٠٠ يعنى آية جماعة يخطر ببالها ان تدخل في موضوع السلطة والسياسة والحكم ٠٠ كانت مهمتي أن أكون بينها ١٠ أجمع المعلومات وانظم الأرشيف واستكمل بيانات كل مجموعة ٠٠ فاذا سالوني ٠٠ ما هي حكاية قلان يا سيادة اللواء ؟ يسسسالونني وهم مطمئنون مائة في المائة ان سعد الحوت مستعد وجاهز •

عندما طلبوا منى تدعيم اتصالاتى بالجماعات الاسلامية لم أكن انتظر حتى يصلنى هذا الطلب ٠٠ كنت على اتصال بها بالفعل وعندى أخبارها بالمكامل ٠٠ الى درجة أنه كان بين جماعة من التقوى والتقية ٠٠ ضابط من أولادى ، وبينى وبينك لم يكن متدينا ٠٠ ولكنه كان نشيطا وذكيا وله طاقة كبيرة على العمل ، وبينى وبينك كنت لا أستريح لشخصيته ٠٠ وهذا هو

كان يوسف يواجهه بعينين غاضبتين وقد بدا عليه الضيق وهمس:

الخطأ الكبير الذي وقعت فيه ١٠ أرجوك يا أستاذ يوسف ١٠٠

لا تنظر الى هكذا ١٠ أصبر ١٠ حتى أقول لك كل شيء ١

- تحدثني عن زياد الأسمر ؟

قال الحوت :

طبعا ۱۰ أنت تعرفه ۱۰ والعالم كله يعرف حكايته ۱۰ رفع ووسف صوته المختنق بالغضب :

\_ هو أيضا اخترته لتصل به الى حبل المسنقة ٠٠ كما وصلت بابنى الى المؤيد ٠

قال الموت وهو يتشبث بدراع يوسف:

- ارجوك ١٠ أصبر ١٠ أنا لا أحدثك الآن عن قتل الدكتور أبو الفنسل • عميد الحقوق • أنا أحدثك عما لا تعرفه • • ولا يعرفه الا قلة تعدما على أصابع البد الواحدة • • الجريمة كانت ستحدث سواء كان المحرض زياد الاسمر أو غيره •

وسواء كان الذي طعن أبو الفضل بالخنجر كان حسن يوسف منصور ١٠ أو عبد السميع ١٠ أو أي شاب آخر \*

صاح يوسف :

\_ هل أنت واثق من هذا ٠٠

قال الحوت متوسلا:

له المعنى ١٠ أجل الحكم حتى تسمعنى ١٠ أسمعنى ثم قل ما تشاء ١٠ ان ما أريد أن أبوح لك به يؤرق ضميرى ١٠ واكنى أشهمت من الأمل في أن تفهمنى وتقدر ما أنا فيه ١٠ أنت من دون الناس كلهم ١٠ لأنك أب منكوب في ابنه الذي كنت مسئولا عنه ١٠ قلت لك أني أريد أن أصفى الحساب ١٠ فأما أنا مجسرم كما اتهمتنى أو أنا مجرد سبب من الأسباب لما حدث ١٠

هن يوسف رأسه مستنكرا ما يسمعه ٠

\_ لست أفهمك ٠٠

\_ AYT ...

هتف الحوت يائسا:

س ولا إنا أفهم نفى ٠٠ ولا أفهم ما الذى يدفعنى دفعا الى هذا المكان ويفرض على أن أتكلم ٠٠ أرجوك اعطنى فرصتى ٠ وأسرع الحوت يتحدث عن زياد الأسسمر قبل أن يقاطعه يوسف ، ذات يوم دخل زياد على ضابط مرعوس له ليبلغه تعليمات اصدرها الجوت ، فوجد الضابط يصلى ساجدا لله ، فناداه ، فلم يلتفت اليه الضابط ، فركله زياد الأسمر هائجا

وأخرجه من صالاته ، لينطلق وينفذ الأوامر ، كان قاسسيا لا يرحم • فيه غلظة وميل الى التسلط وممارسة الجبروت • وكان معتدا بنضبه الى حد الهوس ، أبوه عمدة من برارى الدلتا ، حيث استطاع الأقوياء الشرسون الاستيلاء على المساحات الشاساسعة من الأراضى • بصراحة اخترته لمهمة التسلل الى جماعة « التقوى والتقية » وأنا أقول لنضى ، هذه عقوية له ، فلينضم الى جماعة متدينة تمارس العلقوس الدينية بمنتهى التزمت والتشدد ولسوف يضلط للخفسوع الى طقوسها • ومن يدرى لعل نفسه الشرسة تتهذب من هذه التبعية الاجبارية • • والمدهش أنه بعد شهور قليلة كان زياد الاسمر في قيادة هذا الجماعة •

وكان يأتينى بكل ما أريده عنهم من معلومات وقام بواجبه على أكمل وجه ووجه الدعوة ، أين يدريون الأولاد ، ما يدور في اجتماعات القيادة ووجهة نظرهم انتصارا ضابط شرطة ، ولكنه كان يمثل من وجهة نظرهم انتصارا كبيرا لهم ووكنه كانو يهنئون انفسهم بأنهم تسللوا الى قيادة المباحث ، مما هيا انهانهم لوضع الخطط للاستيلاء على السلطة ، كل هذا كنت أعرفه عن طريق زياد وكان ينفذ لنا الى توجيه وويه واند الشيوعيون يدبرون شغبا في الجامعة ويمهدون له بجرائد حائط يكتبون فيها مقالات تهيج وكان ينود زياد يتحرك من قادة جماعته ، فينقض اولاده على الشيوعيين وحاصرونهم ويمزقون جرائدهم ويرهبون من يفكر في مجرد

السؤال عن أخبارهم ، نفس التكتيك الذى كنت أستخدمه من خلال قيادات للشيوعيين لضرب أى تحرك من الجماعات الدينية أو غيرهم اذا ما أقدموا على حماقة ، وتوهموا أنهم قادرون على فرض رأيهم على السلطة • عملية توازن مستمر ، فاذا حدث التوازن حدث الاستقرار ، ويدخل المتمردون الشقوق والجحور حتى تحين لهم الفرصة لمعاودة الظهور •

أول مرة قرأت فيها اسم حسن يوسف منصور ، كان في قائمة لمجندين جدد أرسلهم زياد الى معسكر تدريب في البحر الأحمر ٠٠ كانوا يتدربون تحت سمعنا وبصرنا ٠٠ الكاراتيه ٠٠ والجودو ٠٠ واستخدام الخناجر ٠٠ وكنت مطمئنا اليهم ٠٠ لانهم قوة أمن تحت قيادة ضابط من ضباطي ٠ وقد أستعين مهم في مواجهة مؤامرة للتخريب ، فيكون الشعب هو الذي تصدى للمؤامرة لا رجال الشرطة ٠

كنت أضع كل اسم تحت فحص دقيق • أحيانا يتسلل الى هذه الجماعات مندويون من جهات متعددة ألك • ج • ب الروسى • السس اى ايه الأمريكانى • • اسرائيل • • البعث • • المنظمات الفلسطينية • • الفهدود السدود • الألوية الحمراء • عالمنا اليوم أصبح عالمين : عالم على السطح • وعالم تحت الأرض • فيه من الجمعيات السرية والارهابية اكثر من الجن والعفاريت وكل سكان العالم السفلى من رعايا فيليس •

التحرى هو اجراء روتينى لابد منه • طلبت تحريات كاملة عن حسن • وعنك فأنت أبوه ، ولك نشاط في التليفزيون والكتابة ، وهذا يجعلنا نحتاط أكثر وأكثر والذي يتعامل مع أجهزة الأعلام لابد أن تستوفى تحرياتنا عنه من كل جهة ، أيام كنا على علاقة حسنة بروسيا كانت تصلنا معلومات عن النشاط السياسي في مراكز كثيرة على سبيل التعاون معنا •

وكانت أغلب معلومات الروسي تعتمد على تقارير تصلهم من الشيوعيين وكان زعماؤهم قد خرجوا من المعتقلات وانتشروا في أجهزة الثقافة والأعلام في أحد التقارير قرات أنك من ذوى الاتجاهات الرجعية ، وأنك تمت بصلة قرابة لشيخ الازهر عبد السلام مسبرى ، شيخ بارز في عهد الملك فؤاد ، وأن شقيقه لطيف صبرى الذي كان سفيرا ووكيل وزارة هو زوج أمك وأنك سافرت مع وفد لمسلمة الاستعلامات بدعوة لافتتاح خط جوى الى أمريكا وحضرت حفل كوكتيل في نيويورك وشربت حتى فقدت وعيك .

وجلست على الأرض بجوار احد الأمريكيين تعانقه وتقول له وأنت تبكى لا أريد ان أعود الى مصر ٠٠ أريد أن أعيش هنا . وقال مسئول في التليفزيون أنك رجعى ، وقال آخر أنك أنسان بغيض مدلل ٠ وأنك غير متعلم ، ولله ميول فأشية تعوض بها جهلك ٠٠ في مقابل هذا كان هناك تقرير أمريكي عندما تحسنت علاقتنا بالأمريكان يقول أنك كونت صداقات

بالشب يوعيين في التليفزيون • وأنك واقع تحت تأثيرهم أن خاصة مجموعة «ش • ش » شيوعية شبعبية • • وفي حفل أقامه الملحق الثقافي لسفارة المانيا الغربية ، قلت أن أمريكسا سوف تنهار ، وتدخل في الحديث الملحق الصحفي الأمريكي ، وكنت تتحدث معه بانجليزية رديئة ، وعندما انصرفت قال الملحق الأمريكي لمن بجواره • • لا أدرى لماذا يكرهنا • •

طبعا كانت لدينا تقاريرنا الخاصة وفيها معلومات عن سهراتك مع مضرجى التليفزيون وشال الفنانين ٠٠ ولقد خرجت من كل هذه التقارير بأنك غير خطر فيما يخصنى ٠٠ ولم يدهشنى أن جميع الأطراف تتبرا منك ، وتلحقك بمعسكر الخصوم ٠ فأنت لا تفكر الا في نفسك « اتصلت بالشيوعيين حين كان الاتصال بهم يسهل اذاعة تمثيلياتك والتعليق عليها في الصحف ٠ ولكنك في أمريكا قلت لهم انك تريد أن تعيش بينهم ولعلك كنت تفكر في أن تصبح كاتبا مشهورا له أفسلام يخرجونها في هوليود ٠ وعندما قلت في سهورا له أفسلام أمريكا ستنهار ، كنت تجامل الملحق الألماني الذي قلت له كما قرات في تقرير لنا أنك رغم كل ماصسدث مازلت معجيا ٠ يهتلر » ٠

ولا أدرى كيف فاتت هذه التفاصيل على الأمريكان • ولكن هذا هو عيب التقارير • والعيب الأخطر في الذين يقدراون التقارير انهم لا يكلفون انفسهم مشقة القارنة والتحليل ••

The Same of

وأنا سعد الحوت من القلة التي لا تقبل أي تقرير على علاته ، للأسف يستسهل الآخرون الأمر ، فأنت بعثى أو شيوعى أو ناصرى أو رجعي حسب السطور التي تقع تحت عيني من يقرأ تقريرا وهو متعجل يريد أن يتخلص من أكوام التقارير المكدسة أمام عينيه المجهدتين ، ومع ذلك أقول لنفسى الآن أن أمانتي في العمل وحرصى على التدقيق ، هما اللذان أوقعانى في هذا الموقف الذي أقفه الآن معك • لو كنت اكتفيت بقراءة التقرير الذي يقول أنك خاضع لتأثير الشيوعيين ، واستسهلت الأمر • كنت حسنرت زياد من تجنيد ابنك لتأمينه من أي تسرب شيوعى ، وكنا أعدناه لك • ولكنى وجدت أن له صلة قوية بعائلة دينية كبيرة ولها اسم مازال الناس يذكسرونه ، وهذا الاسم يعطى نكهة خاصـة للمجموعة التي تعمل مع زياد • ومادام هو راض عن حسن يوسف منصور فليكن له ما يشاء ٠ لابد أن يطمئن الى رجاله ، ويستطيع أن يوجههم في المعارك التي تنشب كل يوم في العالم السفلي • النشاط السرى المعادي الذي تواجهه ينشناط سرى مضياد •

والمثل يقول لا يقل المديد الا المديد ، وداونى بالتى كانت هى الداء ، ومن المستمب أن تجمع فى صفوفك عينات من البشر تواجه العينات التى تعاريها · الشبان ينجذبون الى العمل السرى من كل طبقة ومن كبل بيئة · العمسل السرى يرضى شهيعورهم بالمفامرة وأحلام البطولة والمناطرة والغريزة

المنطلقة للمراهق تريد تصطيم كل شيء ولكن في الوقت نفسه وجدت بخبرتي ان الشاب من هؤلاء متعطش في نفس الوقت للطاعة العمياء ويبحث بأسنانه واظافره وبكل طاقات روحه عن قوة يحترمها الى درجة التقديس ويستسلم لها ويعيش في كنفها وماذا يبقى للولد الذي يغقد احترامه لأبيه وأمه ويفقد احترامه لمدرسته وناظره ومدرسيه ويفقد احترامه للكبار ويجلس بينهم فيجدهم يتشاتمون ولا يخرج حديثهم عن نطاق السرقات والرشاوى يتهمون بها اصدقاءهم بمجرد ان يولوا ظهورهم وهم والمساوى المدرد الله المدرد اله المدرد الله المدرد

الولد الذي يتعرض لهذا التغير من حوله ، يتمرد على كل شيء وينطلق لتدمير كل ما حوله ، حتى ولو اكتفى بتدميره في خياله ، ولكنه يفقد تواژنه ويحاصره الفسياع ، ويتمنى في قرارة نفسه ان يستعيد أمنه واستقراره ، والشعور بالحماية الذي يفتقده ، وهنا يتقدم العمل السرى برهبته والهالة الباطشة التي تحيط به ، السرية والغموض والاستراك في عمل مع آخرين مجهولين ، والانصياع الكامل لأوامر وتعليمات قيادة عليا مجهولة تصدر قرارات مقدسة لابد من احترامها ، ولا تهاون مع من يخالف الأوامر ، انه يفقد حياته ، بطش وارهاب ، نعم ، ولكنه وضوح واستقرار وابيض وأسود بطش وارهاب ، نعم ، ولكنه وضوح واستقرار وابيض وأسود

وهذا هو ما اتقصِ في الباك كالوباء بعد كارثة ١٩٦٧ ،

هريمة ساحقة ، وخيية أمل لا مثيل لها : سقطت هيية الكيار ، خباعت الآمال ، القوة الرهبية المنتصرة تحولت الى رماد في دقائق • سقط الناس في كابوس ، أو استيقفاوا من كابوس • هذا ما قاله الأولاد لأنفسهم ، افقنا من خدعة اثلتنا واهانتنا ٠ وانطلقوا وراء قوى سرية تصدر لهم القرارات وتطالبهم بالطاعة العمياء • وانصاعوا لها ليتخلصوا من نل الطاعة العلنيـة لمن قادوهم الى الهزيمة • اتجهـوا الى الجمعيات السرية بحثا عن سلطة جديدة أو طمعا في الارتباط بسلطة لم تنهزم ، أو وصولا لسلطة تعوض المهانة العلنية بأعمال سرية فيها بطش وانتقام واستعلاء · أعمال تتم بتدبير في الخفاء · شبان من كل لون ، طبائع مختلفة ، خليط من المثالي والمتعصب والأحمق والأيله والقاسي والخائن والدسياس • فقراء وأغنياء ، جهلة أميون ومتعلمون ، جاءوا يضعون ارادتهم تحت تصرف قوة سرية مجه ولة لا يعرفون عن أشخاص قيادتها شبيئا مصددا ، ولكنهم يثقفون في بطش هذه القوة وجدروتها ٠ يستمدون منها الاحساس بالقوة والقدرة على البطش الذي يسترد للنفس المقهورة عزتها وكرامتها كان أحد التقارير يصف حالة ابتك وصيفا رأيت فيه نمونجا متكاملا لكل مواصفات الشاب الذي ينضم الى جمعية سرية • سواء كانت فوضوية شيوعية ، ملحدة ، أو دينية متطرفة • النماذج تتشابه والسحبل التي تختارها تختلف الرهان بالنسبة لهم

جميعا هو السلطة ، لا مبادىء ولا يحرنون ؛ ابنك رفض سلطة

البيت فقد احترامه لها ٠٠ كان قد خرج من مرحلة الاستجابة الى مرحلة الالتصاق ٠

فالذين ينضمون ألى « التقوى والتقية » لهم درجات ومراتب أولا ينضم الى المستجيبين ، فهو يستجيب لما يسمعه من الدعاة ، ثم أصبح من اللاصقين الذين أقسموا على الارتباط بالجماعة ، وقد جاء في التقرير أن اللاصق حسن قد انفصل عن أهله بمحض ارادته ، وأنه لجأ الى أحد زملائه اللاصقين وطلب منه أن يأويه في داره ، اتصل هذا اللاصسق بأحد « الفتيان » وهو من مرتبة أعلا وأخبره بالموضوع ، فرفعه الى القيادة وبحدوا أمره ، فوجدوا أنه قطع شوطا يؤهله لأن ينضم الى زمرة الفدائيين .

كان العضو يمر بمراحل عليه أن يجتازها ليرتقى درجات العضوية والإيمر بامتحان التفرس ويفحصونه ويراقبونه فاذا وجدوه صالحا أى مستجييا لا يكثر من المناقشة ولا يعترض على ما يسمعه بل هو متشوق لسماع المزيد متلهف مثل حسن \_ الى الانتماء الى من يرشده ويقوده والمختبار التالى ، وهو التأنيس ، يطمئنونه ، ويهيئون له الجو الذى يستريح فيه ، فهو دائما على حق ، وهو ضحية الحياة في هذه الدنيا الفاسدة و

ما يلحقه من مضايقات بسبب فساد أهله • وخروجهم على الدين القويم ، هو على حق وأهله على خطأ ، هو الصالح الذي

الاقيال

يبشر بالفسلاح ، لأنه مازال محتفظا بفطرته أما أبوه وأمه ومدرسته ومعلموه وكل ما حوله من أهل واقارب ومجتمع فيه صحف وتليفزيون ودور سينما ومسارح واذاعة · فهو الشر والفساد والتعفن وغضب الله على الكافرين ·

ويشعر الولد أنه يقف قويا قادرا ، مستمسكا بالحق فى وجه الشياطين الذين يعيثون فى الارض فسلما وعندما يتحصن بهذه القوة المعنوية ، حقى يكاد يركبه الغرور ، يتسلمه أحد الدعاة وهو من مرتبة أعلا من مرتبة الفتيان والفدائيين وبلله خبرة بنفوس الاولاد المراهقين ، يتلنذ بممارسة سيطرته النفسية على الاولاد والشبان ، مهمته أن يستدري المستأنس الى الاحساس بأنه لم يفهم شيئا ، كلما فتح فمه ليقول كلمة أو أدلى برأى قال له الداعى ٠٠ لا ٠٠ ليس الأمر كما تقول ٠ أنت لم تفهم بعد ٠ أمامك شوط كبير تقطعه قبل أن تدرك حقائق الأمور ٠

يظل الداعى يحفر الأرض تحت قدمى المستأنس حتى يسقط في هوة الشك ويهاجمه احساس مخيف بالضياع .

وينهار كأى مدمن فقد المادة التي تشرب بها جسده، وتسممت بها دماؤه ثم عجز عن الوصول اليها • لقد تعود على تلقى التأييد لكل ما يقول • تعود على الترحيب بآرائه • اطمأن الى نفسه • أدمن الثقة بأصحابه اللصقين والغتيان ، أصبحوا المجتمع الذى ينتمى اليه • هم أهله • هم أصحابه •

هم اقرب اليه من أمه وابيه ، فما الذى حدث حتى يحرم من كل هذا • فلم يعد لكلامه نفس القبول القديم • وها هو الداعى صاحب المرتبة الكبيرة • يرفض ما يسمعه منه ، ويكاد يطرده من مجتمعه الذى التصق به • احساس مخيف بالضمياع ينتاب المتشكك • انه يبحث عمن ينقذه • يبحث عمن يسعفه ويعود به الى مكانته فى الحظيرة التى يوشك ان يطرد منها •

وهنا بتدخل الداعى وقسد وصلت الازمة في نفس المتشكك الى دروتها فيلقنه التعساليم والتوجيهات التى تثبت أقدامه بين أعضاء الجماعة • ويتقلفها المتشكك كوحى مقدس • نعمة تهبط اليه • نور يهديه في الظلام الدامس • ليعيد اليـــه ثقته بنفسه • ويعيد اليه قيـــول جمــاعته له • فاذا ما تلقى التعليمات بهسده اللهفة وكل ما لديه من حماس • ادخلوه مرحلة التدليس • يقـــول له الداعى كلاما كثيرا لا يقبسله العقل العادى • كلام لا أصل

له ولا فصل • ولكن المتشكك بقبل كل ما يسمعه عسلى أنه كلام مقدس • لقد استسلم وخضع • لا بعقله وارادته • بل مسلوب العقل والارادة •

وهنا فقط يدخل العضو مرحلة التأسيس • لتثبيت عقيدة الجماعة في كيانه • فتصبح هنده العقيدة هي الهواء الذي يتنفسه والماء الذي يشريه والطعام الذي يأكله • هي حياته وينفصل تماما عن كل صلة له بما كان فيه في الماضي . ينفصل عن صلة الدم عن العادات والتقاليد التي ورثها من مجتمعه الفاسد • ينفصل عن الدين كما فهمه من أهله وأبائه وأجداده ويصبيح انسانا آخس • خلع الماضي كما خلع الضرس الذي نخره السوس • عملية جبارة وخطوات مدروسة غسول مخ على أحدث طران • ولكنها نفس الخطوات التي استطاعت بها فرق الباطنية أن تحكم في تاريخ الاسالم في ايران وترهب العالم الاسلامي لقرنين من الزمان قبل أن يدمر هولاكو الدولة العباسية ويجتاح العالم الاسلامي • لا تدهش اذا كنت احدثك عن التاريخ • فتقاريرنا لا تشتمل على معلومات واخباريات فقط • عندنا تقارير فيها دراسات اجتماعية واقتصلالية ونفسية وتاريخية • خبراء مكافحة الجرائم السياسية لسم يتركوا شــسيدًا في الحاضر ولا الماضي ولا أيضا ما يحتمل تصوره في الستقبل لم يدرسوه • على أية حال هذا هــو ما مريبه اينك •

وجاء يوم سالنى فيه مدير الأمن عنه · علمت الله تبحث عنه · وكان من المكن ان أخبره بمكانه ، أو أن أطلب من زياد ان يستغنى عنه · فالأب الذى يفتش عن ابنه الوحيد يواجهنا بموقف انسانى ليس من السهل أبدا تجاهله · وقابلت زياد رغم المشقة التى نتكيدها والمخاطر التى نتعرض لها عندما ندبر مثل هذه اللقاءات · أية هفوه ، أية خطوة غير محسوبة ، قد تكشف زياد وتعرضه للخطر ، ويضيع كل ما بنيناه لحماية قد تكشف زياد وتعرضه للخطر ، ويضيع كل ما بنيناه لحماية الأمن · وسألت زياد عن رأيه · رفض مجرد التفكير في عودة حسن ، الولد خلع · ولن تستطيع قوة على الأرض ان تعيده الى ما كان عليه · ولو تركناه فلن يعود الى بيته ، سينشى جماعة أخرى يقودها بنفسه · ومازلت أذكر زياد وهو ينظر الى غاضبا هاتفا:

\_ كيف يخطر ببالك أن نتخلى عن سلاح من أقوى الأسلحة في أيدينا • • ان حسن هذا لو قلت له أقتل نفسك لن يتردد لحظة في اغماد الخنجر في عنقه • وهو يعرف جيدا كيف يغمده في مقتل •

قلت له مترددا:

ـ أيوه المسكين يبحث عنه ٠

فاحتج منكرا ما أقوله:

ـ ليس هو أول أب أو آخر أب يفقد أبنه ٠٠ ولسنا مسئولين عن هجر الولد لأبيه ٠٠ هو الذي جاء الينــا ٠٠ وأبوه هو

الحيال

الذي طرده ١٠ انتا في حرب لا بد لها من ضحايا ٠

وحسم زياد المناقشة عندما قال لي :

\_ اذا فكرت في اعادة الولد • فلست مسلولا عن تنفيذ خطة بدر الجمالي •

وهذا معناه أن جهودنا الكبيرة معرضة للانهيار

كانت خطة تدعيم اتصالاتنا بالجماعات الاسلامية المتطرفة من تصميمي ٠٠ وقد وضـــعت للخطة اسما ٠٠ سميتها خطة بدر الجمالي نسبة الى بدر الدين الجمالي الذي تعامل مع شيخ أكبر منظمة دينية ارهابية في تاريخ الاسلام ، وهي منظمة الحشاشين ، استطاع بدر الجمالي أن ينقذ مصر من ارهابهم بخطة بارعة ، فعندما جاء شيخهم الحسن بن الصياح الى مصر عام ٤٧١ هجرية ٠٠ طلب بدر الجمالي كمسئول عن الدفاع والأمن ووأمير للجيوش من الخليفة الفاطمي المنتصر بالله أن يرحب بالصباح وأن يكرمه أكراما زائدا وأن يخسع قصرا تحت أمره وفي الوقت نفسه يمتنع عن مقابلته بحجة أو أخرى • ونشهط الصباح وكشر زواره وتعددت الندوات والسهرات في قصره ، واستغل بدر الجمالي كل هذا ليجمع كل ما يستطيع جمعه من معلومات عن الصباح ، وعن الذين يلتقون به ، وعن المناقشات التي تدور ، والمستركين فيها ، ورأى كل زائر ، وكان الحسن الصباح يمهد لدعوته ، ويجمع الاتصار والأعوان ، والجمالي يسجل ويرصد ، حتى استوفى

المعلومات وكملت الصبورة ، وعرف أبعاد المخطط ، واتصالات الصبياح بالشيام وايران ويقداد ، ثم جاء يوم حاصر فيه الأعوان وتمكن منهم وقبض على الحسن الصباح واعتقله في دميساط .

واستطاع الصباح ان يغر ، ولكنه لم يستطيع ان يمد تفوذه بعد ذلك الى مصر أبدا • قتل من قتل وأرهب سلاطين وحكام السلمين في كل مكان الا مصر •

خطط ليختطف احد أولاد الخليفة الفاطمى ، أو أحدا من أقاربه ليضمه اليه فى قلعة « الموت » التى استولى عليها وتحصن بها فى ايران وليستخدمه فى تهديد السلطة المصرية وارهابها ولكنه لم يفلح فى اختطاف أحد و لقد عرف الجمالى مسبقا كل من قد يعتمد عليه الصباح وأعوانه ، وكان الممالى مسبقا كل من قد يعتمد عليه الصباح وأعوانه ، وكان الممالى مائة وظيفتى ، من أجل اعادة أبن يرفض أهله بل أنه قد يقتلك دون أن يهتز له رمش وهكذا اتصلت بمدير الأمن وقلت له : أترك موضوع حسن يوسف منصور .

سالتى ماذا يقول لك عندما تعود اليه وتساله: قلت: طمئته وقل له اننا مازلنا نبحث عنه، وسنبنل كل

جهدنا المثور عليه • كنت واثقبا انك لن تراه ومع ذلك قلت لا داعى لأن تعيش بغير أمل •

لانخراط يوسف فى البكاء رد فعل غير متوقع عند اللواء سعد الحوت ، اذ بدا كأنه يترنح ثم جلس متهالكا على التراب وجعل يضرب الأرض بقبضة يده يريد أن يسمق شيئا ما وقال لاهثا وقد فاض به الانفعال .

- أتبكى يا أستاذ يوسف · البتنى أستطيع أن أبكى مثلك · · أبكى خيبتى التى حرمتك من ابنك وتسلبت في هلاك من ماك · ·

وجمع الحوت قبضة من تراب في يده ، وتركها تنساب بين يديه وهو يتأملها بعينيه الزجاجيتين وصرخ فجأة :

\_ هذا تراب ٠٠ تراب ٠٠ يا الهي كيف لم أتبين هــدا من قسـل ٠٠

والتفت الى يوسف متوسلا:

- أهـ ذا تراب ١٠٠ أم أنا واهم ١٠٠ يا الهي ١٠٠ أين نحن ؟ هذا المكان لا طير فيه ولا حشرات ١٠٠ لم أر عصفورة أو حداة أو أي شيء يطير في السماء ١٠٠ يقولون انهم عقموا الجو ١٠٠ وتخلصوا من كل الطيور والحيوانات والحشرات للمحافظة على أجسامنا من الميكروبات ١٠٠ ولكن هذا التراب يفزعني ١٠٠ على أجسامنا من الميكروبات ١٠٠ ولكن هذا التراب يفزعني ٠٠

وادرك مدير الأمن ان فى الأمر شيئا ولكنى لم أخبره بأى تفاصيل ٠٠ أسرارنا لا يعرفها أقرب الزملاء الينا ٠٠ شعارى ، سرك هو دمك لو فرطت فى سرك فانت تبيح دمك وبين وقت وآخر كانت الأنباء تصلنى انك تبحث عنه ، حتى فى السودان ، كان قلبى يتمزق ٠

ولكن كيف أخون واجبى ٠٠ وأعرض السلطة التي تأتمنني على حمايتها للأذى من شيء لا طائل من ورائه ١٠ السلطة تهمها امور معينة لابد ان تحافظ عليها والا سحقتك ٠٠ أولها كتمان السر ٠٠

وتوقف الموت فجأة ٠٠ كان يوسف يجهش بالبكاء ٠

كان صدر يوسف يجيش بانفعالات أكبر من أن يفصح عنها ويخرجها في كلمات ٠٠ كيف يعبر عن احساسه بفجيعته ، بشعوره بالظلم ، باغتقاده للفهم ، ولكن صرحات العوت عطمت الحواجز التي تعوق يوسف عن الكلام ٠٠

خرجت الكلمات متهدمة شاكية موجهة الى الفضاء ٠٠ الى التراب المعتد حتى الأفق ، فما يريد أن يعير عنه أكبر من أن يوجهه الى الحوت وحده ٠٠

\_ لو كنت سمحت لى أن أراه ٠٠ نظرة ٠٠ مقابلة مع امه ٠٠ أب وأم يريدان رؤية ولدهما ٠٠ هل هذا كثير ٠٠

وركل يوسيف التراب بقدمه ، فأثار زويعة صغيرة ، لم يأيه لها الحوت الدي كان مازال يتلفت حوله فزعا

وارتفع صوت يوسف:

\_ منذ أن جئت معك الى هذا المكان وعداب الماضي يطاردني ، وحيرة الحاضر وشسسكوكه تنهشني وأنا لا أســـتطيع أن أواصل هذه المحنة ٠٠ لايد أن تخلص من هذا هسسدا كله في

أسرع وقت \*

تمتم الحوت ذاهلا والتراب يسيل من قبضة يده : \_\_ كيف ٥٠ كيف ؟

قال يوسف وقد تخلص من بكائه:

\_ بأن تنفذ وعدك ٠٠ تعود معى الى القاهرة ٠٠ تعترف أمام المحققين ١٠ أمام الناس كلها ١٠ أنك المسئول عما حدث لابنى ٠٠ لا أطلب منك أكثر من أن تكرر أمام الجميع ما سمعته منك الآن ٠٠

قال الحوت مستسلما:

ـ أنا تحت أمرك ٠٠ افعل بي ما تشاء ٠٠

صاح يوسف : \_ اڈن ھیا بنا ۰۰

ومد يده للحوت يساعده على النهوض ٠٠ ولكن الرجل نظر اليه في ضراعة وقال:

\_ ترفق بى ٠٠ دعنى اســتريح بعض الوقت ٠٠ أرجوك اجلس حتى نهدأ ٠٠

تفصصه يوسف بنظرات مترددة الحوت:

\_ أتخشى أن يلوث التراب ملابسك ؟ أنه تراب جاف معقم ٠٠ تأكد أنهم قادرون على تعقيم كل شيء ١٠ أرجوك لا تقف أمامي هكذا ٠٠ كلما رفعت رأسي اليك أصابتي دوار ٠٠

جلس يوسف بجواره قائلا لنفسه : انه لن يفلت منى ، ورفع صوته مخاطبا الحوت



ـ ان تطول جاستنا هنا ٠٠

قال الموت شارداً :

ـ لا ٠٠ لن تطول ٠٠ من يريد أن يبقى فى هذا الترآب ٠ ثم وجه نظراته الزجاجية الى يوسسف وقال كالمضاطب

\_ كنت أظن أنى سأستريح بعد أن أروى لك ما رويته ٠٠ ولكن ٠٠٠

وسكت الحوت وضرب بقبضته على التراب •

سأله يوسف : \_ لكن ٠٠ ماذا ؟ ٠

ع على الحوت بصوت يختنق بضيق أو غيظ ··

بيده الا فائدة ١٠ أدركت هذا في اللحظة التي رأيتك

تجهش بالبكاء ٠٠ لم يسترح يوسف لكلمات الحوت ، أو لعله لم يسترح لأنه بكى أمامه ٠٠ كانت لحظة ضعف لا تتفق مع ما هو مصمم عليه الآن ، أن يعود ، وأن يواجه ، وأن يدخل معركة مع السلطة لانقاذ ابنه ، لقد خدعوه ، اختطفوا حسن وحولوه الى ارهابى قاتل ، حرموه من رؤيته ليتحول الولد الى سلاح في أيديهم ٠٠ غسلوا مخه ، دريوه على القتل ، الغوا ارادته ٠٠ ماذا يظن الحوت نفسه ٠٠ أيظن أنه مدير الكون ؟ ٠ يحكم بأنه لا فائدة من اعادة الولد الى أبيه ٠٠ بل أنه جعل يوسسف يتوهم في لحظة ما أن معركته مع ابنه ولا أحد غيره رواية الملك لير في

حجرته شاهد على ذلك ، وصل به الأمر أنه فكر أن يقتبس منها تمثيلية ينفث فيها كل ما في صدره من تحد لولده الذي تنكر له ٠٠ لكن حسن الذي رفض أباه من وراء قضيبان قفص الاتهام ٠٠ كان يتكلم بلسان آخرين ، لسان من غسلوا مخمن لاصقين ومستأنسين ومدلسين ٠٠ كان غاضبا من ابنه ، يريد أن يرد اعتباره ، ويقول له اذا كنت لا تريدني أيها الولد العاق فأنا أقوى منك ولست في حاجه الى احترامك ٠٠ أو حتى وجودك ، آه لو كان يعلم أن الولد لا يعني ما يقوله ، وأنه يردد كالبغاء كلام من تولوا غسيل مخه ٠٠ لو كان يعلم لاقتحم

وجودك ، أه لو خان يعلم أن الوسا لا يسلى عليه المحلولة كالبيغاء كلام من تولوا غسيل مخه ١٠ لو كان يعلم الاقتحم جلسسة المحاكمة وصرخ في القضاة ١٠ يا حضرات المستشارين ١٠ هذا الولد مسلوب الارادة ١ أنه غير مسئول عن تصرفاته ، أذا كان القانون يعفى المجنون من العقاب لأنه لا يدرى ماذا يفعل ١٠ انظروا يا حضرات المستشارين ما مر به هذا الولسد من محسن ألغت وجسوده تمساما ١٠ أنتم تعاقبون جسدا بريئا، لأنه حقن بآراء وتصرفات ليست من عنده ١٠ ثم يشير إلى الحوت صسارخا ١٠ كل ما فعله من عنده ١٠ ثم يشير إلى الحوت صسارخا ١٠ كل ما فعله ابتى ٠٠ هو من فعل هذا الرجل الذي قبض عليه ممثلا لسلطة

وأجهزة لا تعترف بانسانية البشر .
خرج من تأملاته على صوت الحوت يقول ببطء:

ان هذا التراب كله لا يستطيع أن يدفن ما حدث ٠٠ ولك الحق كل الحق في أن تعود وأن تخوض معركتك ، فلعل هذا هو ما يجعلك ترضى عن نفسك وتجد الراحة التي لا أجدها ٠

وزفر الحوت هواء مختنقا في صدره واردف٠

- الكل سوف يستريح ما عداى ٠٠ الكل وصل الى تحديد موقفه ٠٠ أنت تعود وتثير قضيك ٠

قال يوسف بِلهجة حاسمة مقاطعا كلامه:

۔ وانت معی ·

، الاستال

فأجاب الصوت:

ـ نعم ٠٠ نعم ٠٠ ولكن أرجوك دعنى أتبين ما يدور في رأسي ٠٠ أنت الآن تعرف طريقك ٠٠ وهم أيضــا يعرفون

سأل يوسف في دهشة :

ــ هم ٠٠ من تقصد ؟

قال الحوت معاتبا:

- أنسيت ؟ • ألم أقل لك أنهم دبروا هذا اللقاء للحصول على معلومات تفصيلية شاملة عن عينات من البشر مثلى ومثلك • • لابد أنهم سجلوا كل ما قلته لك • • وكل ما أقوله ألآن • • وسجلوا كل ماقلته أنت • • أن لديهم من أجهال التصنت ما يستطيعون به تسجيل أية همسة على مجال واسع • • وكان علينا أن نقبل هذا ونتكلم • • لأنه لابد أن نتكلم • • ولو أردنا أن ننجو من تصنتهم كنا نبتعد في هذه الصدراء حتى نتوه • • ولكني لا أريد أن أتوه • • قانا شخصيا

يائس تماما من أي شيء ٠٠ كل ما كنت اتمناه أن أربح ضميري

بالأعتراف لك ، ثم اتفرغ لقاعة الدومينو ١٠ أتخلص من كل نكرياتي ، من كل هواجسى ، لأن الانتصار في اللعب كما تبين لي وقد يتبين لك اذا فكرت في البقاء ٠

قاطعه يوسف محتدا:

\_ هذا لن أفكر فيه أبدا

فردد الحوت مذعنا:

ـ نعم ٠٠ هذا واضح ٠٠ ولا اعتراض لى عليه ٠٠ سوف استسلم لك ٠٠ تفعل بى ما تشاء ، وسوف استسلم لهم ٠٠ والأمر متروك لك ولهم ٠

قال يوسف محتفظا بحدته:

\_ هؤلاء الذين تتحدث عنهم • • لا شأن لهم بما نحن فيه • فقاطعه الحوت :

- لا تتعجل واستمع الى نصيحتى ١٠ انهم يقومون الآن بتفريغ أشرطة التسجيل ١٠ ولعل كريم شاكر أرسل بعضها بالفعيل الى مركز قيادته ١٠ اتظن أنهم يهتمون بأحدوالك الشخصية ١٠ أو بهمومى ١٠ سوف يراجعون هذا اللقام لضمه الى أبحاثهم في تطوير صناعة عملاء المباحث ١٠ لاحكام الرقابة والسيطرة على جميع الأطراف سواء الذين يتولون العملية من جانب الشرطة أو الذين يتولونها من جانب العملاء بما فيهم آباؤهم وأمهاتهم ١٠ صيدقني ان هذا هو بعض ما يريدونه منا ، ولسوف يدخلوننا في أبحاث ودراسيات

ال الله الله

مقارنة ، مع غيرنا في كل أنحاء العالم ٠٠ اننا مجرد فئران في معامل مؤسسة السلطة •

صــاح يوسف :

ــ هنیان ۰۰ هذا هنیان ۰۰

قال الحوت وهو يهز راسسته وانامله تجمع التراب في قبضيته:

ــ ليكن • • فالأمر متروك لك • • فلن أعارضك في شيء • نهض يوسف قائلا:

۔ ادن میا بنا ۰

فنهض الموت وأمسك بذراع يوسف يتكيء عليها وسارا في اتجاه المباني ، كان المشوار أمامهما طويلا ، وانطلق الموت يثرثر بذكرياته مع زياد الاسمر ٠٠ قال ليوسف انه لو نجــح في عودته الى القاهرة وأحده معه ، فهو يعود الى حبث انهارت كل آماله ، يعود الى المكان الذى لفظه بعد أن خدعه زيـــاد الأسمر ، لم يخطر بيالي يا استاذ يوسف أن خطة بدر الجمالي خطوات في طريق العودة ٠٠ ثم أجاب على سؤال الحوت ٠ التي كنت أفض بها ستتمول خلف ظهري الي خطة لاغتسال الناس ، كنت أخان أن ابنك في فرقة أمن ٠٠ أنا المسئول عنها وأعرف كل كبيرة وصفيرة عنها ٠٠ يتحركون بتعليمات وتوجيهات منى ٠٠ ينفذون اوامر اصلحة امن البلد ٠٠ اى انهم هي امان تام ٠٠ كان ابنك من وجهة نظرى في رعساية زيساد

الأسمر رجل الشرطة ٠٠ لا أداة في يد مجرم ارهابي ٠٠ هذا هو الخطأ الذي ارتكبته ٠٠ خطأ يبدو بسيطا أول الأمر ٠

وتوقف الحوت في سيره متشبثا بنراع يوسف قائلا:

\_ أتدرى ماذا أقصد

قال يوسف لنفسه ، الحوت يزداد اضطرابا كلما قطعنا - لا أفهم بالضبط ماذا تعنيه .

قال الموت بحرقة: \_ سأقول لك ٠٠ ولا يعنيني أنهم يسجلون ما أقوله ٠٠ انهم يعرفون أنى أخطأت ٠٠ ولكنهم يسمعون منى الآن لأول مرة

المصدر الحقيقى للخطأ وضرب الحوت بقبضة يده على صدره هاتفا:

- نوایای لم تکن محددة یا استاذ ۱۰ الفروض أن أختار ضابطا يتسلل الى الجماعة الكشيفها من الداخل ٠٠ ولكني أرسلت زياد الأسمسمر وهدفي الأول هو أن أعاقبه على شراسته ٠٠ خلطت بين هدفين ٠٠ نفس الخطا الذي اقع فيه وأنا ألعب الدومينو •

جذبه يوسف حتى اضطره الى السير وهو يقول لنفسه الرجل يوشك أن يفقد عقله •

وسار الحوت وهو يواصل لوم نفسه ٠٠ أردت أن أعاقب زياد الاسمر فكانت النتيجة أنه هو الذي عاقبني ٠٠ غشني ٠٠ أردت أن أنتقم منه ، فانتقم هو منى ٠٠ طبعا ٠٠ يتركني

ويدوس على ، ويفضل الانتماء للاتبسساع الذين أحاطوا به واستسلموا لقيادته ، ووجد تأثيره عليهم يتضخم فتضخم هو الآخر وأصابه الفرور ٠٠ توهم أنه شسسخص مقدس وحول كل شراسته وقسوته الشيطانية الى اسسستخدام « التقوى والتقية » للاستيلاء على السلطة لنفسه •

هذا هو حال السلطة يا استان اذا أغوت أحدا من البشر . . مرض لا نجاة منه ، السلطة أشد فتكا بالنفس من السرطان في الجسد . . كنت أحذرها . . أردد لنفسى ليل نهار . . يا سعد رحم الله امرءا عرف قدر نفسه . . أنت لست أكثر من خادم السلطة . . ولكن الملعونة تسللت الى نفسى ، فجعلت أرسل هذا في مهمة لأنتقم منه ، وأعامل هذا على أنه مجسرد شيء استخدمه كما أستخدم ، لا مؤخذة ، عصسا أو كرياجا في يدى . . هذا هو ما شعر به زياد الاسمر . لأنه نكى ، لأنه خبير بالسلطة . . أنها تجرى في دمه فاعد خطته المضادة . . أستخدمه كما أستخدم ، لا مؤخذة ، عصسا أو كرياجا في أستخدمه كما أستخدم ، لا مؤخذة ، عصسا أو كرياجا في أستخدمه كما أستخدم ، لا مؤخذة ، عصسا أو كرياجا في أستخدمه كما أستخدم ، لا مؤخذة ، عصسا أو كرياجا في أستخدم كل همه أن يتقى رئيسه سعد الحوت . . مبدأ التقية هو أن تظهر لعدوك غير ما تبطن حتى تتمكن منه . . . تتكتم أمورك . . تصبر وتجامل حتى تحين لك الفرصسة لتضرب

وتوقف الموت مرة اغرى لاهنا وقال كانه لا يصسدق ما يقسوله ٠

مذا بالضبط ما كان يفعله زياد معى يا استاذ يوسف •
قال يوسف لنفسه : ها هو يقف من جديد • • لماذا يتلكا • •
ما الذي يسعى اليه بكل هذا الجهد الذي يبنله •

قال يوسف بصوت قوى :

ـ أنت قادم معى الى القاهرة •

قال الحوت بسرعة ، كأن السووال يقطع عليه تسلسل

- نعم ٠٠ نعم ٠٠ وأنا أحكى لك الخيبة التي أنا عــائد اليها ٠٠ ولسوف أنكرهم بها ٠٠ بعد أن كنت أطمئن نفسي بأنهم القوا بها مع زبالة النسيان ٠

صاح يوسف مستريبا

\_ أهذه مقدمة للتراجع .

قال الحوت بحرارة : \_ أبدا ١٠ أبدا ١٠ ولكن رأسى يضج ١٠ يكاد ينفجر بما يهاجمنى من خواطر ١

ثم أردف بما يشبه الصرخة ٠

\_ هناك شيء ما ٠٠ سوف اصل اليه ٠

وجذبه يوسف ، ليستانفا السير ، ويواصل الحوت ثرثرته ، قالوا انى اضطأت لآنى لم أضع زياد الأسمر تحت المراقبة ، وهذا اجسراء يتبعونه فى المخابرات مع عملائهم وله تاريخ طويل منذ الكوارث التى حدثت فى الحرب العالمية الثانية ، ،

عندما كانت المانيا ترسل الجاسيوس لأمريكا ٠٠ فتشتريه المباحث الأمريكية وتجنده لها ٠٠ منذ ذلك الوقت والمخابرات تراقب رجالها ٠٠ ولكن المباحث لا تتبع هذا الأسلوب ، خاصة اذا كنت ما تتعامل معه ضيابط مثلك لا يخطر ببالك أنه سيخونك ، ثم لم تكن عندى الأجهزة والوسائل الكافية لمراقبة رجالنا بجانب الآخرين الذين نراقبهم ٠

كان زياد يمدنى بتقارير وافية ولا يخفى عنى أى شى م ٠٠ بل انه كان يخطرنى بانه مضطر الى اجراء تصفيات لبعض اتباعه الذين خرجوا عن طاعته ، ريما فى أمر تافه ، وكنت أنص حمه بأن يكتفى بتهديدهم وأحذره من ارتكاب أى شى يعتبر مخالفا للقانون ٠٠ ومع ذلك حدث أن هجمت فرقة من أولاده على واحد اعتبروه منشقا وضربوه بالخناجر ضربات خفيفة لأنهم يعرفون من التدريب الذى حصلوا عليه كيف يوجهون ضرباتهم لأحداث جرح سطحى للارهاب أو الطعن فى مقتل ٠٠ وحدث أن كان مع المصاب صديق أصيب بالذعر وقفز من النافذة فدقت عنقه ٠

اكتفيت بشهادة زياد وما كنت أكذبه واعتبرنا الحسادث انتصارا ٠٠ وكنت أبث زياد مضاوفي ، قلت له أكثر من مسرة انى أخشى أن يتهور الأولاد ويفلت زمامهم ٠٠ فيقسول لى : اطمئن أنا مسيطر عليهم تماما ٠٠ كيف لم يخطر ببالى فى ذلك الوقت أن الذي يجب أن أخشاه واتوقع أن يظت زمامه هسو

زياد الشرس كما أعرفه ٠٠ حتى كان ذلك اليوم الذى وقف فيه الدكتور أبو الفضل عميد كلية الحقوق متحديا للطلبة المتظاهرين ٠٠ واتهمهم بالتطرف والتعصب وسمع طالبا من اتباع زياد يقول له أسكت يا كافر لقد أحل الله دم أمثالك ٠٠ فلما رد عليه الدكتور قائلا : هذا هو كالم أتباع المليس ٠٠ هجم عليه الولد واشتبك معه ٠٠ وفصله الدكتور أبو الفضل من الجامعة ٠٠

هنا توقف يوسف وقال هامسا كأنه يحلم :

\_ هذا ما قاله الادعاء في المحكمة • • ولكني سمعت عشرات المسكايات •

قاطعه الصوت:

\_ أنا أقول لك الحقيقة ·

سأل يوسف نفعه والربية تتفاعل في أعماقه ٠٠ هل بدأ الحوت يغير حكايته ويعدل عن اعترافه ٠٠ انه يتجه الآن الى ادانة الأولاد ٠٠ ويردد كلام الادعاء ٠٠ أيكون هذا لأنتسا نقترب اكثر وأكثر من المباني وطريق العودة ٠

ولكن الحوت فاجأه قائلا:

رسل المعلق المعلى المعلى المعلى الما الآن لا التحدث عن البنك ١٠ أنا الآن لا التحدث عن البنك ١٠ أنا أتحدث عن نفسى ١٠ عن غظتى عندما قال لى زياد الله سوف يجرى تحقيقا مع الطالب الذي اهان أستاذه العميد وسيعاقبه ١٠ وأكد لى أن عقابه سيكون قاسيا لانه عشر

أتباعه من مخالفة ميدا التقية ، وانهم مطاليون بالاحسلفاظ بعلاقة حسنة مع أساتذة المامعة وادارتها والابتعاد عن أي شطط ولكن أعضاء الجماعة أثارهم فصسل واحد منهم •• وأخطر من هذا ذلك الاتهام العلني لقيادتهم بأنها ابليس وأتهم أتباع ابليس ، اهانة لا تغتفر لقيادتهم التي يقسم ونها ، وينتمون لها على أساس انها القهوة الرهبية السرية التي لا تمس ولا يصبح المساس بها ٠٠ النفسية التي اكتسسبوها تعتبر أن العالم كله كافر ماعداهم ٠٠ حتى اتباعهم لا يقرددون على الجامعة لتلقى العلم ٠٠ فالعلم فاسد والأساتذة فاسدون انهم يذهبون الى الجامعة كمكان تجمع المشباب ، لانقاذه ينشر الدعوة وفرض سيطرتهم وممارسة الحكم في مجتمع الجامعة الصغير استعدادا لممارسته في المجتمع الكبير •

قال لي زياد : أن الحالة مطمئنة بينما كان هناك تقرير من المخابرات وصل الرياسة يحذر من احتمال تحرك انتقامي بين جماعة التقوى والتقية بسبب فصل طالب منهم من الجامعة ، تقارير المضابرات لا تصلفي ٠٠ التلافس بين أجهزة المعاومات والرغية في الانفراد باهتمام السلطة ، تجعل كل جهـــــان يتعامل على حدة ٠٠ ولكن الوزير ناداني وقال لي : ما هي أخبار التقوى والتقية

> قلت له: اطمئن يا اغتم • قال: أليس هناك تحرك ؟ •

قلت وأنا واثق مما أقول ، يا أفندم هذه الجماعة بالذات أوامرها وتحركاتها بائن منى ، كنت واثقا من نفسى ، واثقا من زياد الأسمر مطمئنا الى أن شيئا لى يحدث ٠٠ بالعكس كنت اتوقع عقابا صارما للطالب المفصول ٠٠ ولكنهم اتصلوا بي وأنا في البيت أشاهد فيلم نادى السمينما ، وقالوا ان الدكتور أبو الفضل لقى مصرعه وهو خارج من بيت زميل له ف الجامعة بمدينة المهندسين وكان معه الدكتور بسيونى أستاذ القانون الدستورى ، وأن المعتدين ضربوه بالضناجر ، طعنات نفذت في الصدر والعنق ٠٠ عرفت على الفور الجناة ، السلاح هو الخناجر ١٠ الطعنات من أيد مدرية ١٠ والدكتور أبو الفضل كان مرشما للانتقام • • والوزير حسنرتي ، وأنا المسئول الأول عما حدث

انهار كل شيء فوق رأسي ، أكدت شهادة الدكتور يسبوني أنهم أولاد من التقوى والتقية ٠٠ كانوا مفرورين الى حدد

الهوس ٠٠ هجمـــوا عليه عليه يريدون الفتك به ، فصاح ابتك حسين فيهم ، اتركوه ، لا تدنسيوا خناجركم بدمه النجس، لم تصدر لنا الأوامر بذلك ٠٠ فامتنعوا عن التخلص من الشاهد الذي سوف يشهداً



- الاقيال

عليهم ٠٠ منتهى القسوة ٠٠ منتهى الغرور ٠٠ منتهى الغباء ٠ شهادة الدكتور بسيونى أنقنت ابنك من حبل المشنقة ، لأنه اعترف أنه لولاه لما نجا من نفس المصير الذى لقيه الدكتور أبو الفضل ٠٠ بعد أن عرفت بهذه الشهادة في الساعة الأولى من التحقيق ، انفجرت الحقيقة في رأسى ، كنت أعمى فأبصرت الها الخديعة ، زياد الأسمر خدعنى ٠

صرخت مجنونا ، اقبضوا على زياد الأسمر • كان من السهل أن يقبض على الجميع واحدا واحدا ؟ لكن زياد رجل الشرطة استخدم كل مهاراته ليفلت منا ٠٠ في الوقت الذي كان العالم كله يتحدث عن مطاردة الشرطة لزياد ، كنت أنا وقلة من زملائي نعلم أنه هو الذي يطاردني ويريد الوصول الى قبل أن أصل اليه ٠٠ كان يقامر بأنه لو تخلص منى فسوف تهبط المطاردة ، وسوف يصبح أسطورة بين أتباعه ، وقد يفلح في الهرب الي حيث تتدول هذه الأسطورة الى قوة باطشة ، كما فعل شسيخ الحشاشين حسن الصباح بعد أن هرب من مصر ٠٠ شعرت بالمهانة الى جانب احساس بالخيبة وأنا أتذكر بدر الجمالي ، الذي تجرأت وجعلت منه شعارا لخطتي ٠٠ حيث نجح هـو منذ مئات السنين فشلت أنا ، وسمعت الهمسات من حولى ، الحوت لا يصلح لهذا العمل ، الحوت تعود على حياة الرفاهية في القاهرة ٠٠ الحوت خائف على نفسه من زياد الأسمر ٠٠ افترسنى الكل ٠٠ نهشوا لحمى حيا ٠٠ كان من طبيعة عملى الا أظهر في الصورة ٠٠ انت لم تسمع اسمى في المحاكمــة

ولا في الصحف ١٠ الأضواء والشهرة للضباط الذين يعملون علنا ، أما أنا فعملي من خلف كل هذا ومع ذلك صممت على أن أقبض على زياد بنفى ٠

قلت لهم: اذا كان زياد يريدنى ، فاجعلوا منى طعمسا لاصطياده ، وطلبت أن تصلنى أولا بأول أية معلومات مهمسا كانت تافهة بعد أن وضعنا تحت المراقبة كل من لهم صللة بالتقوى والتقية ١٠ الأهل ١٠ الأصدقاء ، المعارف ، أحيانا المسيران ٠

وتوقف الحوت وتراجع خطوة الى الخلف كما لمو كان قد رأى خطرا داهما مقبلا عليه وهتف:

\_ لكن المصائب لا تأتى فرادى ٠٠ مرضت واحتبس البول ٠٠ وكان لابد من عملية بروستاتا ٠

خيل الى يوسف أنه سمع عن هذا المرض من قبل فى هذا المكسان ٠٠ ومضى الحسوت يحدثه كيف نقلوه الى المستشفى والعمليسة التى أجسروها له والنزيف بسبب التصاقات فى الشريان ٠٠ عندما أفاق علم أنهم قبضوا على زياد الأسمر ٠٠ بعد أن رأوه وهو يحوم حول المستشفى ثم تعقبوه وعرفوا مكانه ، نعم كنت طعما لزياد ، لكنهم تجاهلوا هذه الواقعة ولم يذكروها ٠٠ تركونى لمرضى وباقات الورد ومجاملات عابرة من وادركت أن أيام سعد الحوت انتهت ١٠ اذا جاء من يزورنى يعتذر بمشاغل العمل ويتركنى ، لم يعد احد يريدنى ٠ لا تليفونات

من الوزير ولا توجيهات من الرياسة ٠٠ ولا جمعيات ولا خلايا ٠٠ لم يبق شيء ٠٠ لا شيء على الاطلاق ٠٠ عندما خرجت من المستشفى صدمت على أن التقى بزياد ٠٠ دخلت علية زنزانته وقلت له : عملتها يا زياد ٠٠

لم يكترث بأنى رئيسه ٠٠ كان شهدها آخر يوجه الى نظرات كلها حقد واستعلاء ٠ وقال بوقاحة : لو أن أحدا مس شعرة من رأسه فسوف نندم ونتمنى أننا لم نولد يوما ما ٠٠٠ لم أحضر تنفيذ الحكم ٠٠٠ كنت في أجازة تمهيدا لاحالتي على الاستنداء ٠

وتنهد الحوت وعاد يتشبث بنراع يوسف ، وقد وصلا الى بداية المبانى ، وأقبلا على ملاعب الكروكيه ، وقال الحوت فجاة باسما :

- الشيء الوحيد الذي استفدت منه من طوفان المعلومات التي جمعتها من المراقبة قبل القبض على زياد هو معرفتي بصاحبك مراد حسنين ٠٠

وثب قلب يوسف مرتطما بضلوعه ٠٠ وتوقف عن السير وسال في دهشة :

ـ ما دخل مرآد حستین • • بهذا ؟

قال العوت :

- كان يتحدث مع زوجتك في التليفون من بيروت بعد القاء

القبض على ابنك ٠٠ وأرسل أحد المحامين ٠٠ كلفه بأن يتولى القضية ٠

همس يوسف مذعورا:

- لا علم لي يهذا

كيف لم تخبره زينب ٠٠ كيف لم يحدثه مراد حسنين في هذا ، لقدد هجرته زينب طوال تلك الأيام الى حجرة بفندق برستيج وأقامت فيها ٠

ظن أنها تواجه أزمتها بالانشغال بعملها • ولكنها لجأت الى مراد حسنين ، ارتجف يوسف وهو يواجه هذه المعلومات ، وخيل اليه أنه يسمع خليل في قاعة الدومينو يعنيه بيا أهبل من عليها ترلم ترلم • • يا أحمق من عليها ترلم ترلم • • وكان الحوت يقول له :

- ثارت تساولات حول اهتمام هذا المليونير بمتهم في الجريمة ٠٠ هل له دور في تمويل الجماعة من الضارج ٠٠ ما السر وراء اهتمامه بالقضية ؟

قاطعه يوسف يساله واجما: - وماذا وجدتم ؟

اتسعت ابتسامة الحوت تشق وجهه ، فزادت مضاوف يوسف ، وكان الحوت ٠٠ يقول :

ـ تبينا انه مجرد صديق للعائلة •

.. سال يوسف متوجسا : أحسب مساورات

اللواء الحوث وهو يتلفت حوله في البهو:

- الآن وقد قررنا العودة الى القاهرة يا سيد يوسف ٠٠ ساصعد الى حجرتى وأجمع حاجياتى وأغير ملابسي المترية ٠

ساصعد الى حجرتي واجمع حاجياتي واعير معبس العريب ومد يده ينفض التسراب عن سسترة يوسسف وهو يقسول

مشــجعا :

كان الحوت يتكلم بلهجة عملية ، لهجة من يريد أن ينجسز وأنصحك أن تفعل نفس الشيء ٠٠

مهمة عاجلة لا تحتمل التأخير ، ولكن يوسف استمع اليه مستريبا ، لم يطمئن الى الحوت وهو يتلفت حوله ، كمن يبحث عن شخص ينقذه من ورطة وقع فيها • • وقال يوسف بحدة :

ـ أنا لا أريد أن أتحرك من هذا ٠٠ الا في التجاه السيارة التي تنتظرنا عند البوابة ٠

فاحتج الحوت ١٠ وانطلق يتحدث عن استحالة سغره بملابسه المتسخة بالتراب، أنا لا أرضى لنفسى ولا لك هذه البهدلة يا أستاذ يوسف ١٠ لا تنسى أننا نعود الى حيث كانت لنا أوضاعنا الاجتماعية ١٠ لسنا ذاهبين الى مكان سياحى آخر ١٠ لا يعرفنا فيه أحد، اننا ذاهبان يا استاد إلى القاهرة مد مل تقبل أن ندخل القاهرة كشحاذين متسولين ١٠

ــ ماذا تعنى ؟ قال الحوت :

 علاقته الحميمة بكما ٠٠ هي التي جعلته يسرع الى نجدة زوجتك ٠

قال يوسف انضه: ولكنه لم يسرع لنجدتى ٠٠ لم يقل لى أنه اتصل بزينب على الاطلاق ٠

وشعر بالحوث يربت على كتفه ، والتقت عيونهما • عينا الحوت لا تفصحان عن شيء •

وقبض على يد الحوت متشبثا بها وهتف :

ــ لم يعد هناك معنى للبقاء لمظة واحدة في هذا المكان ٠٠ هيا بنا ٠

وهرول وهو يجذب المسوت من يده الى الرجسل البدين الاصلع الواقف خلف مكتب الاستقبال والقي أوامره:

ـ أَنَا وَاللواء سعد الحوت ١٠ سُوفَ نعود الآنُ فورا ٠ وقال البدين الأصلع في أدب جم:

ـ حسنا يا سيدى ٠

<del>...</del> U

واكد الحوت ليوسف ، ان جميع ضباط المطار في القاهرة من أولاده وتلاميذه · الذين ينظرون اليه كمثل أعلى ، له هيبته واحترامه ، ولسوف ترصد العيون كل حركة أو ايماءة تبدر منه ، ولسوف تحدث ضحجة بمجرد رؤيته هابطا من الطائرة ، ستدق أجراس تليفونات ، وستنتشر الكلمة في كل مكان أن الحوث قد عاد ، وستثور التساؤلات ، أين كان · ولماذا يعود · وما الحكمة من عودته في هذا الوقت بالذات ولهذا يعود · وما الحكمة من عودته في هذا الوقت بالذات وحدث نفس الشيء بالنسبة لم · فانقبض صدر يوسف ، وقد يحدث نفس الشيء بالنسبة لم · فانقبض صدر يوسف ، وقد كابوس غامض لا يريد أن يتبين تفاصيله ، وأخيرا وجد نفسه يقول بانفعال :

۔ ارید ان اطمئن الی انك لن تتركنی ۰۰

قال الحوت في حسم :

ـ عيب يا أستاذ يوسف • • نحن لسنا صفارا • • لقـــد اعطيتك كلمتى وفي هذا الكفاية • • لو كنت لا أريد العودة لقلت لك • • لست خالفا منك •



قال يوسف محاولا أن يعبر عن مخاوفه : \_ اخشى ان يؤثروا عليك فتغير رأيك ·

وشعر يوسف انه لم يعبر عن كل مضاوفه ٠٠ فهو خانف الا يذهب معه الحوت ويتخلى عنه ، وهو خانف من العبودة ، وهذا هو ما لا يريد مواجهته ٠٠ بل انه يقاوم هذا الضوف الدفين ، ويعتقد أن صحبة الحوت له ساوف تساعده على التغلب على كل مخاوفه من العودة ٠

وهنف الحسوت :

ـ لا أحد يستطيع أن يجعلني أتراجع في وعد قطعته على في .

وتلفت الموت حوله

فهمس يوسف محاولا اخفاء قلقه:

\_ هل تنتظر قدوم أحد ؟

قال الحوت في هدوء :

ـ نعم ۱۰ أريد أن ألتقى بأى واحد من النزلاء ۱۰ لأخبره أنى مسـافر ٠

فقاطعه يوسف :

- لماذا تخبره ؟

فنظر اليه الحوت باسما ٠٠ وقد ادرك قلقه ، وربت على كنف بوسف قائلا:

ـ لا داعي الله هذه الوساوس يا أستاذ ٠

ثم رفع الحوت راسه في كبرياء وقال:

انهب وافعل مثلى ١٠ استحم وغير ملابسك ١٠ ولا تخف ولا تستريب في أمرى ١٠ تنكر يا أستاذ أنى الشخص الذى تعتمد عليه في خوض معركتك لانقاذ ابنك ١٠ لابد أن تثق في ١٠ لابد أن تطمئن تماما الى أنى لن أخذلك ١٠ كيف يمكنك أن تأمل في شيء أو في الحصيول على أي قدر من النجاح في مهمتك ، وأنت تقول لنفسك : هذا الحوت يتلاعب بي ١٠ انه رجل ماكر يخدعني ويستدرجني ٠

وتوقف الحوت عن الكـــلام ونظر اليه بعينيه الزجاجيتين

ــ آلیس هذا هو ما تخشاه ؟

تردد يوسف في الاجابة ، ولكن عينيه فضحتا مخاوفه ، فقال الحوت بصوت قوى :

لا يا سيد يوسف ١٠ لا يا استاذ ١٠ تخلص تماما من كل هذه الوسساوس ١٠ وأن كنت أفهم تماما أنها مخاوف طبيعية ، فلو فكرت بالمنطق ١٠ لوجدت أنه مستحيل أن يذهب رجل مثلى ألى أية جهة تحقيق ويعترف أمامها بهذه الأخطاء ١٠ انه تصرف ضد التقاليد وأصول المهنة ١٠ ولكن ثق أنى ساعترف ١٠ قل أنى جننت ١٠ قل أنى انفجرت وفقدت توازنى ١٠ قل أنى وقد عشت حياتى كلها خاضعا للأوامر ولحياة الانضياط الكامل ١٠ قد زهقت من هذا كله واريد أن أقدم على

شىء جديد تماما لم اتصور انى ساقدم عليه يوما ماق حياتى -وهز الحوت راسه كما لو كان يطرد خاطرا مزعجا وأكمل كانه يخاطب نفسه :

\_ كنت أريد أن أستريح وأنسى همومي في قاعة الدومينو • • أخضع لقواعد اللعبة ٠٠ أستسلم لقيادة كريم شاكر ٠٠ وأعلن أنها القيادة الرشديدة التي بقيت لي ٠٠ ولكني رأيتك تبكى ٠٠ وكنت قد فرغت من صلاتي في تلك الصـــدراء ٠٠ وأزعجني أنى اكتشفت أنها صحراء تراب ٠٠ ولا أدرى كيف عميت عنه حتى أمسكت به في قبضة يدى ٠٠ لقد استفزني هذا التراب ٠٠ كأنه يسخر منى ٠٠ يســخر منى ومثك ٠٠ سبخر منا جميعا ٠٠ وقلت لنفسى: ولماذا لا تفعلها يا سعد ؟ لماذا لا تعود معه وتواجه ما ارتكبت من أخطاء ؟ • هناك بعض أمل ٠٠ قد يكون أملا ضعيفا ٠٠ بل قد يكون مجرد وهم ومع ذلك تشيئت به ٠٠ لأني انسان له قلب ٠٠ ولي بنتان أريد أن اراهما ٠٠ ولسبوف أعود الى القياهرة ، وأقف بجيوارك ، وأمضى معك الى نهاية الشوط ٠٠ وأنا أتوقع مخاطر لا حصر لها ٠٠ سـوف يستنكرون اعترافاتي ، وسـوف يتهمونني بالجنون ، وسيقولون الحوت عجوز مخرف يهذى بقصصص لا نصيب لها من الصحة ، ولكن ٠٠

وقهقه الحوت فجأة فاهتر جسده كله وقال: - ولكنه سيكون عملا جديدا رائعا ٠٠ وأنت تعترف أمام

النساس ٠٠ لا وانت تتحدث عما فعلته وانت في التراب ٠٠ ولا يهم ماذا يقولون ، لا تهمني ردود افعالهم ، لا يهم أي شيء ٠٠

كان جسد الموت يرقص وهو يردد:

- ـ تعم ٠٠ فليفعلها سعد الموت ٠٠ ولو مرة واحدة ٠ قال دوسف باسما :
- كلامك يزيح كابوسا عانيت منه سنوات وسنوات ٠٠ قال الحوت في حماس :
- انن هيا بنا ٠٠ أقابلك بعد ساعة فى قاعة الدومينو ٠ فسال يوسف فى دهشة :
  - ـ ماذا تعنى ؟
  - قال الصوت:
  - نودع الأصدقاء · هذا أقل ما يجب علينا نحوهم ·
    - قال يوسف وقد اختفت ابتسامته : \_ ونواجه كريم شاكر ؟
      - فأسرع الحوث بقول ضاحكا:
- \_ وماذا يستطيع أن يفعل كريم شاكر أمام اصرارنا ٠٠ سوف نتمرد عليه ٠٠ كفى سعد الحوت ما قضــاه فى حيـاة الخضوع والطاعة ٠
  - وضرب بيده على كتف يوسف هاتفا:
- ليس زياد الأسمر وحده الذي يسستطيع أن يتمرد ٠٠

سوف ترى منى العجب يا استاذ ٠٠ هيا اذهب الى حجرتك ٠٠ وستجدنى بانتظارك بعد ساعة ٠٠ وريما قبل ذلك ٠٠ المهم ان نزيل هذا التراب ونرتدى ملابسنا النظيفة ٠٠ لنبدا مهمتنسا

واستدار الحوت متجها الى ممر يفضى الى الجناح الذى به حجرته ٠٠ وما كاد يبتعد خطوات حتى توقف ، والتفت الى دوس.ف وناداه بلهفة :

- آه تذکرت امرا هاما یا سید یوسف
- واقترب منه الموت مسرعا وقال باهتمام:
- أثناء عودتنا من الصحراء الى هنا ٠٠ كنت أحاول أن أتذكر شــينا شعرت أنه هام جدا ٠٠ وأنه من الضرورى أن أقوله لك ٠٠ لقد تذكرته الآن ٠
  - وتهلل وجه الحوت وهو يكمل:
  - \_ كنت أريد أن أقول لك : أن الجريمة تعم •
- لم يفهم يوسف ما الذى يعنيه الحوت ٠٠ وأدرك الحوت ذلك وهو يرقب تأثير كلماته على يوسف ، فسأله :
- ألم تسمع بهذا من قبل ٠٠ ألم يقل لك أحد من قبل ٠٠ وردد الحوت من جديد وهو يضب غط على الحروف التي ينطق بها ٠
  - \_ الجريمة تعم ؟
  - قال يوسف بدهشة:

\_ لا ٠٠ ولست أفهم ما الذي تعنيه ٠

قال الحوت باسما:

\_ كان يجب أن أعرف أن هذا كلام جديد عليك · · الأنك لم تدخل كلبة الشرطة ·

وانطلق الحوت يشرح كيف أن الجريمة تعم هو الميدأ الذي تعامل به كلية الشرطة طلبتها ٠٠ مثلا عند ضروجنا في الأجازة يوم الخميس ٠٠ كان يتم التفتيش على ملايسنا وعلى الشعر والأظافر ونظافة الحداء ٠٠ حسن الهندام والمظهر من الأشياء المقدسة بالنسبة للطالب ٠٠ وللضابط ٠٠ انه يمثل السلطة والوقار ولابد أن يقرض رجل الأمن الاحترام بهيئته ٠٠ وكنا مقسمين في الكلية الى جماعات كل جماعة اسمها الصنف ، هذا هو التعبير الذي نستخدمه في الكلية ، ولو حدث وأهمل أي واحد من الصينف في مظهره أو هندامه أو ارتكب مخالفة من أى نوع فلا يوقع عليه وحده العقاب ، كان العقاب يعم على الصنف كله ٠٠ اذا طال شعر واحد منا ولم يقصه فهى جريمة ارتكبها الجميع بما فيهم الذين قصوا شعر رءوسهم • ونحرم جميعا من الأجازة • • الجريمة التي يرتكبها الواحد ، يتهم الجميع بارتكابها ، والعقاب للجميع الأنهم مستولون عن أي خطأ يصدر عن أي واحد من الصنف •

مستودون عن الله يحلق يحسر عن الله بين كلام الحوت ، وما قد اعتزماه بقرار العودة الى القاهرة ، عندما سلمع الحوت يقول له :

- هذا هو يا سيدى ما يجب ان نضى عه فى اعتبارنا ٠٠ التدرك خطورة الموقف الذى نصن مقبلون عليه ٠٠ فعندما اعترف بانى ارتكبت خطا ٠٠ فالعقاب لابد ان يشمل الجميع ٠٠ فهل يحتملون ذلك ؟

ثم أضاف الحوت :

ولكن هناك شيئا آخر لا يقل عن هذا اهمية ١٠ ولابد أن نفكر فيه من الآن قبل عودتنا ومواجهتهم ١٠ اذ يخيل الى أن مبدأ الجريمة تعم ١٠ لا يطبق على صنف الشرطة وحدهم ١٠ انه يطبق على صنف البشر كلهم ١٠ الميس هذا هو ما نحن فيه الآن ١٠ هأنت تعاقب بحرمانك من ابنك ١٠ وأنا أعاقب بخروجي من الخدمة بعد كارثة زياد الأسمر ١٠ وعندك كل من معنا هنا ١٠ انى أعرف الكثير عن حياتهم ١٠ كلهم بلا استثناء هاريون من ماس وكوارث الى هدذا المكان ١٠ هناك عقاب شامل يعم البشر جميعا ١٠

قال يوسف ف قلق : وقد شعر أن الحوت يتهوه به ف دهاليز من الكلام الغامض :

- ـ الوقت يضيع ٠
- فاعترض الحوت:
- \_ لا ٠٠ لابد أن نتفق على شيء ٠
  - فقاطعه يوسف :
- ـ سنتاقش هذه الأفكار اثناء الغودة ٠٠

فصاح الحوت :

هذه هي آخر فرصة لنا للكلام ٠٠ وبعد ذلك سـوف نغمض أعيننا ونفتحها ٠٠ وندن نهبط في مطار القاهرة ٠٠ وساعتها ان تجد لحظة واحدة أمامك للمناقشة أو التفكير ٠٠ ستنشغل بالمحامين وبالتماس اعادة التحقيق والمحاكمة ٠٠ ولسوف تطوف بدور الصحف ٠٠ وترسل الشكاوي والعرائض لمجلس الشعب ٠٠ وعلينا أن نبتكر الوسائل التي تجعل لنا صوتا مسموعا عند المسئواين ٠٠ ونتخطى عقبات الساخرين والمعترضين والمتشككين في توايانا ٠٠ والذين يتهموننا بأننا نوقظ فتنة والذين يريدون استغلال أصواتنا لأغراض لم تخطر لنا على بال ١٠ انها معركة ومعمعة لا أول لها ولا آخر ٢٠ ولا ضمان لسلامة موقفنا مثل الاحتفاظ بالرؤية السليمة ٠٠ وأنا أراها من خلال مبدأ أن الجريمة تعم ٠٠ كلنا منتبون ٠٠ كلنا أجرمنا ٠٠ وكلنا يحل به العقاب ٠٠ فلتســتعد الواجهة أخطائك أنت أيضا ٠٠ جهز دفاعك عن نفسك ٠٠ لأنهم أن يتركونا •

\_ وكيف يا أستاذ ٠٠ أنت تعلم أننا سنعود منومين ٠٠

قاطعه يوسف محتجا:

\_ ولكننا لسنا طلبة في كلية الشرطة ٠٠ ولست مستعدا لأن اتحمل العقاب عن جرائم ارتكبها غيرى ٠٠ وانا لا انتمى الى الشرطة ولا الى اية هيئة أو رابطة في هذه الدنيا ٠٠ ولا اعرف

فى القوانين أو الشرائع أن أحدا يعساقب بجريمة غيره · ولا أعرف سلطة تنزل العقاب شاملا جامعا على البشر ·

قال الحوت :

\_ لا يا سيد يوسف ١٠ الجريمـة تعم والعقـاب يعم ١٠ بغضب الله ١٠ انه السلطة الأكبر من أية سلطة ١٠ السـلطة المنتقمة الجبارة القهارة ١

وفجاة سكت الحوت واصفر وجهه وتمتم:

\_ يا الهى ٠٠ ايكون الأمر كذلك ؟ فسائله يوسف وقلبه يخفق وقد أفزعه صبوت الحوت واصفرار وجهه :

> \_ مــاذا ؟ فتمتم الحوت ذاهلا :

- لا شيء ٠٠ لا شيء ٠

ونظر الى يوسف كما لو كان يرى شبحا ٠٠ وهمس وهو يتراجع :

\_ فليرحمني ويرحمك ٠

صاح يوسف :

صاح يوست . \_ الدقائق تمر ٠

قال الحوت هأمسا وهو يبتعد:

سساممنى ٠٠ لن أخلف الميعاد ٠ ومضى بخطوات سريعة الى حجرته ٠

وقف يوسف في حوض الاستحمام يرش جسده بالماء يتدفق من فوهة الخرطوم المعدني على شكل سماعة التليفون، وخواطره مشعفولة بالحالة التي انقابت اللواء الصوت وفسرها بانفعال الرجل بالعاودة الى أهله وبلده بعد غياب طويل، توهم خلاله أنه تخلص من مشاكله، أو توهم أنه هرب الى الأبد من مشاكله وقد أصابه يأس تام من مواجهتها، فلما ظهرت له بارقة أمل في العودة والمواجهة بتشجيع من يوسف، اضطربت مشاعره وتناقضت، فهو ضاحك متحمس للعودة ومواجهة أخطائه وتحمل مسئولية تصحيحها، وهو حزين يعاني من عقدة الذنب ويدرر ما يشعر به بالعقاب الشامل الذي ينزل بالناس في صورة غضب الهي .

وأعجبت يوسف صورة هذا الرجل الذي تعود على أن يكون خادما مطيعا للسلطة ، وهو يتبين فجأة ، وقد انتابه فرح جعله يقهقه من قلبه ، انه يستطيع أن يفكر ويتصرف بضمير انسان فرد يقرر أن يطيع الحقيقة حتى مع احتمال تناقض هذه الطاعة مع طاعة السلطة • كأنه اكتشف حياة أخرى ، اكتشف معنى جديدا للحياة جعله يتوثب راقصا بالفرح •

قال يوسف لنفسه والماء ينساب على جسده: هذا الحوت لا باس به، ولسوف أحبه وأنسى كل ما صنعه بابنى رغم فداحة وقسوة ما صنع • وانتقلت خواطر يوسف الى قاعة الدومينو وهو يودع مع الحوت رواد القاعة • سسوف يعاملهما كريم

شاكر بترفع وان يخفى ضيقه ونفوره من ذهابهما ، سيعاملهما كمارةين ، وسينل كل ما فى وسيعه من جهد ليمنع تأثيرهما على الآخرين ، اما خليل فسيودعهما بنشيده ، يا أهبل من عليها ترلم ترلم وقد يكيل لهما السباب والشتائم ، وسوف يتنهد الدكتور ابراهيم المنجى ويقول بلهجته المتشائمة انه سيستريح أخيرا من رؤيتهما ، اما المازني فلن يلتفت اليهما ، وربما ان يشعر بهما على الاطلاق .

وسيقول له آدم ريشفسكى انه كان يريد أن يحكى له ما يعرفه عن جابى اسكنازى ، ترى ما الذى يعرفه ، أتكون لديه أخبار عنها ؟ • أيقول له ان تلك الفتاة التى أحبيتها وأنت شياب فى العشرين وفكرت يوما ما أن تتزوجها ، هى الآن امرأة فى الخمسين ، ، مواطنة اسرائيلية ، لها زوج اسرائيلي ، وأولاد اسرائيليون وريما أحفاد اسرائيليون ؟لقد تحمل الرجل نوبة قلبية قاسية ، وهو يحاول أن يتذكر تاريخه القديم مع جابى • ترى ما الذى دفعه الى ارهاق نفسه بهذا التذكر ، ألديه مفاجأة أو خبر هام بريد أن ينقله اليه • على أية حال ليس هذا هو المهم الآن ، لا وقت للتذكر واسترجاع ما فات من ذكريات صباه التى لم تأخذ من اهتمامه اكثر من كتابة قصة قصيرة سخيفة • انه مشغول الآن بقضية صباه الجديد ، صباه الذى يراه فى ابنه حسن •

ثم هناك ميرزا الفلكي انه لن يكون في قاعة الدوميثو ،

ولديه حديث انقطع ولم يكد بيداً عن والدته كوثر هانم · كيف عرفها ، بل كيف يدعى أنه يعرفه هو من قبل أن يولد · أيتوقف عند ملعب الكروكيه ويسائله بسرعة ، ولسوف يلتقى يكوستا الذى يؤكد له أنه محاصر فى هذا المكان ولا يستطيع الخروج منه · ولعله يشجع كوستا على العودة معه ·

وهمس يوسف لنفسه ٠٠ ريما أعود اليهم بعد أن أفرغ من قضيتى العاجلة فلا قيمة للتاريخ والذكريات اذا عطلتنا عن مواجهة الحاضر والأمر الواقع ٠

وامتدت يده وأوقف تدفق الماء ، والتفت الى بشكير معلق بجوار المرآة ، وقبل أن يلمسه رأى ليلى في المرآة ، التفت مذعورا ، كانت واقفة عند الباب تطل عليه وتبتسم ، لم تترك له فرصة للارتباك أو حتى الخوف ، كانت ابتسامتها واثقة هادئة ، كأن ما أقدمت عليه شيء طبيعي ، كانها زوجة مضى على زواجها أكثر من ربع قرن تدخل على زوجها الحمام ، لم تترك له فرصة لأن يتصرف أو يفكر أو يقول شيئا ، شسدته بسرعة الى القضية التي جاءت من أجلها ،

يا أستاذ ٠٠ أتنوى السفر قبل أن تقرأ معى الكتاب ؟ صوتها جاد معاتب ولهجتها الشامية فيها خشونة ورقة ٠ وجد نفسه يضحك ٠ بدت له غبية ، بلهاء ، جسد بض بليد بلا عقل ، لا تدرك خطورة ما أقدمت عليه ، من اقتحام حمام رجل غريب يستحم ، ولا تقهم خطورة ما هو مشغول به هذا

الغريب مما يضطره الى العودة الى القاهرة ٠

قالت له معاتبة:

\_ ما الذي مضحكك ؟

اختطف البشكير والتف به وقد أدهشه أنه تخلص من فزعه لا يشعر بأى ارتباك أو خجل ولعله كان يضحك لهذا السبب ، وأنه أعجب بنفسه ، انه مسحون بقوة هائلة تدفعه للعودة لانقاذ ابنه • لانقاذ بقية حياته وامتدادها • لانقاذ مصيره • هذه القوة المعنوية المشحونة في أعماقه تمنحه ثقة في مواجهة عشرات بل مئات من النساء أمثال ليلي هذه وغيرها ، انه مشحون بقوى مواجهة الظلم ورفع لمواء العدل ، لا مجرد قوى ممارسة علاقة جنسية بين رجل وامرأة •

قال باسما في ثقة وسهولة في التعبير:

\_ أضحك لأنى كنت أتمنى أن أصل الى هذا الموقف ١٠ أنا وانت ١٠ فلما وصلت اليه ١٠ وتحقق هذا الذى لم أتصور وقوعه الا في الخيال ١٠ لم أجد أمامى سوى أن أضحك ١٠ عفوا ١٠ أضحك ساخرا من نفسى ٢٠

قالت في بلادة وقد سدت بجسدها باب الممام:

ــ المادا تسخر من نفسك ٠٠ است وحدك الذي يحلم ويشتهي ٠٠ الجميع يشتركون معك في هذا الخيال ٠٠

قال وهو يخرج من حوض الاستحمام ويتقدم منها متدثرا بالبشكير:

\_ لا ١٠ لست مثلهم ٠

قالت في غياء واضح:

السساب •

\_ هل تظن أنك أقل منهم ؟ لم يعجبه التحدى السافر في كلامها ٠٠ مد يده فازاحها عن

غاصت أصابعه في لحم كتفيها ، قبل أن تفسح له منفذا الى المجرة ، عيناها الخضراوان سمينتان ، وشعرها المنسدل على كتفيها في لون النحاس البراق ، أسلاك كهرباء ، أسلاك عارية ترسل وميضا الى مسدرها البارز النافر من ثويها الأصفى الفضفاض كقميص نوم صدره مطرز بازهار بنفسجية ، وشعر بها تسير خلفه يلامقه عطرها ، وهو يهجم على ملابسه الملقاة على السرير •

> اوشك ان يقول لها هازئا تدعمه معنوياته المرتفعة : - أنا أفضل من جميع من عرفت من الرجال·

ولكنه تراجع • خاف أن تؤول كلامه بمفهومها • قد تنفن أنه مثل كوستا اليوناني ، وأنه كان يتمنى أن يصــور معها فيلما اباحيا يستمر عرضه ثلاث ساعات او أكثر ٠٠ فيلما يعد له سيناريو مقتبسا من رجوع الشيخ الى صباه • انه الآن منغمس في سيتاريو انقاد السنقبل وتحقيق العدالة ٠٠

قالت فجأة وكأنها تقرأ أفكاره:

\_ انت طموح يا أستاذ أكثر من اللازم ٠٠ مثل كوستا ٠٠ ولكن على طريقتك الخاصة •

قال انفسه وهو يمسك بملابسه الداخلية ١٠ هذا عجيب ، انها تبدو غبية فوق العسادة ، ولكن كلماتها هذه فيها جرأة واقتصام النكاء

وقال ساخرا:

\_ كوســتا يريد أن يمثل معك ٠٠ فيلما في طول ذهب مع الربح ١٠ أما أنا فلا أريد شيئًا غير العودة وفي المسأل الي بلدى تاركا لكم هذا المكان • عندى مهمة خطيرة تنتظرنى •

ولم يكترث لوجودها ، أسقط البشكير ، وشرع يقلب ملابسه ليعدها في الوضع الصحيح قبل ارتدائها ٠

قالت وهو تنظر اليه في بالدة:

\_ أن تفسى شيئا أو جريت ٠ قال يسرعة :

ــ غات الوقت \*

قالت بصوت اختفت منه الرقة ٠٠ صوت غليظ:

ــ من قال هذا ؟

قال وقد بخل في ملايسه:

ـــ انا الذي اقوله • • لأن هناك ما هو أهم •

قالت بالمعوت الغليظ البليد:

\_ أهم من قراءة رجوع الشيخ الى صـــباه · · لابد أنك منت ·

قالتها ، وكانها تقرر حقيقة لا وجه للشك فيها ، واقتربت منه ، فتراجع خطوة فهتفت ساخرة :

\_ مهلا ٠٠ مهلا ٠٠ لن أغتصبك يا أستاد ٠

قال النفسه : ما أغرب هذا الموقف · أوصل به الأمر الى أن يسمع مثل هذه السخرية موجهة اليه · لابد أن يحسم الأمر · • لكن كيف يحسمه ؟

وسمعها تقول:

ـ أنت لا تفهم شيئا على الاطلاق .

قال بسرعة :

بل أفهم ١٠ أنت تمارسين مهنة قد يرحب بها النزلاء الذين تطول أقامتهم هنا ١٠ وهذا نوع من الترف السياحي ٠

وتوقف عن الكلام ، اذ انتبه الى وجود سلة فواكه بجـوار الكتب ، بهـا تفاح وكمثرى وبرقوق وخوخ ويجوار السلة

صحنان وسكين أشبه بخنجر ، وسألها في دهشة :

\_ أنت جئت بهذه الفاكهة ؟

قالت پاسمة :

\_ نعم ٠

قال ساخرا:

\_ أدوات الشغل ٠٠ الفاكهة المحرمة ٠٠ فكرة لا بأس بها ٠٠ ولكن صدقيني ٠٠ انها في غاية السذاجة والسخف ٠

قالت وهي تتجه الى سلة الفاكهة وتمسك بتفاحة تقضمها : \_ لن أطلب منك أن تأكل فاكهة • • كما أننا لن نحتاج اليها

٠٠ كل ما في الأمر أنى فكرت في أن أحيطك بجو ودى يزيل عنك مخاوفك ٠

وأمسكت بالخنجر وشقت ما بقى من التفاحة التى قضمتها الى قسمين ثم تركت كل ما فى يدها فى صحن ، وقالت فى مدوء غريب ويصوتها البليد :

\_ أنت رجل ٠٠ أليس كذلك ؟!

نظر اليها طويلا ، أيهجم عليها ويفتك بها • هل أحضرت هذا الخنجر لتهيء له فرصة لأن يقتلها به • لماذا تتصداه ، مهما يكن من أمر فهو لن يستسلم لها ، ولكنه يعترف بأنها تستثيره ، قال مغالبا ما يشعر به من غيظ نحوها ، وان شعر في نفس الوقت انه مغيظ من نفسه ايضا :

- لايد انهم يحاسبونك بنظام النقط والابناط ٠٠ وكلما زاد

عدد الزبائن زادت مكاسبك ٠٠ ولتلك تريدين جمع أكبر قدر من الزبائن حولك ٠

ورفع صوته هازئا:

\_ آسف ١٠ لقد أصبح بقائى مستحيلا ١٠ رغم هذه الفرصة التى ما كنت أتوقع أن القاها ١٠ ولا فى الاساطير ١٠ ولا داعى لأن تلجئى الى وسائل رخيصة ١٠ كنت لا أتصور أنك تقدمين عليها ١٠ مثل استثارتي وسؤالك اذا ما كنت رجلا

٠٠ ليس هذا هو التحدى الحقيقى لرجولتى ٠

فقاطعته وقد بدا عليها انزعاج شديد ٠٠ هاتفة :

ساله ۱۰ أنا شيء تافه يا أسستان ۱۰ است في مركز يسمح لي أن أغضبك أو أستثيرك ۱۰ أنا مجرد عاملة في هذا المكان ۱۰ تلقيت تدريبات خاصة على يد أحسن خبراء العالم أعلاج النزلاء بأحدث وسائل العلاج ۱۰ وليس المطلوب مني أكثر أو أقل من العمل على راحتك وتلبية رغباتك ۱۰ واذا كنت متحمسة لعملي ۱۰ فلاني واثقة أن أهم شيء تستطيع أن تفعله ۱۰

وانفرجت شفتاها عن ابتسامة تحولت بسرعة الى ضعكة

" لا تقلبها غم يا استاذ ٠٠ بصراحة انت تضييع وقتك عارتداء ملابسك ٠٠ التي سوف تضطر الي خلعها بعد قليل ٠ حاول أن يقاوم دهشته من الطريقة التي تعبر بها عن

نضها ٠٠ واعترافها بانها شيء تافه ٠٠ ثم الحاحها الغبى في تأكيد انها تقدم له أهم شيء في حياته ٠٠ وقال باسما ٠٠ او متظاهرا بالابتسام :

\_\_ الملابس التي أرتديه\_ الآن أعامك • الن اخلعها حتى المال الي القاهرة •

قالت ضاحكة بصوتها الغليظ :

\_ أنت مدهش ٠٠ لم أر أحدا مثلك في عنادك ٠ طفل عنيد ولكني ساصبر عليك ٠٠ وسأقنعك ٠

قَالَ هَازِئًا وَهُو يَكُنُسُ حَاجِيَاتُهُ فَي حَقَائِبُهُ بِسُرِعَةً :

\_ ليس لدى وقت الآقتنع بأى شيء ٠٠ بعد ثلث ساعة على الاكثر ٠٠ سأقابل الحوت ونختفى من هنا ٠

قالت وكانها تخاطب نفسها :

- تقابله في قاعة الدومينو ٠٠ حيث يلعبون بالأرقام قد قدخل القاعة فتبتلعك أو تخرج منها فيجذبونك الى الكروكيه حيث يهتمون بانساجام الحركات ٠٠ حركة اليد مع حركة الراس ٠٠ مع حركة الرسفين مع حركة مشطى القدمين ٠٠ ولكن تدريباتي الخاصة ٠٠ تحقق لك انسجاما كاملا ٠٠ تحقق لك راحة لم تحصل عليها أبدا ٠

ومدت يدها الى كتاب رجوع الشييخ واختطفته من فوق المنضدة بجوار سلة الفاكهة • ولوحت به قائلة :

- من الذي جاء بهذا الكتاب الى هنا ٠٠ هل انتهى امر

- TTT -

صاحب هذا الكتاب ١٠ اختفى من حياتك ١٠ ألن يعود ١٠ هل قطعت كل ما بينك وبينه من صلة ٠٠ هل أنت يوسف منصور آخر ۰۰ أم أنت هارب من تُفسك؟

قال وهو يختطف الكتاب من يدها ويجمع بقية الكتب ليخفيها في الحقيبة المفتوحة فوق السرير:

ـ لا ٠٠ لست هاريا من نفسي ٠٠ بل اكتشــفت أن أمامي واجيات أهم ٠

قالت:

- تريد أن تعود الى المشاكل التي هريت منها ؟

قال : - نعم ٠٠ الآن هناك أملا في أن أنقذ ابني ٠

قالت:

- وسوف تتخلى عن فكرة الاقامة المريحة في هذا المكان؟ قال وهو يهر كتفيه مظهرا عدم الاكتراث:

لم أجد هذا الراحة التي كنت أتمناها •

قالت بسرعة : ـ لأنك لم تبدأ بعد اية لعبة •

همس :

ـ انشغلت بذكربات حاصرتني ٠

فقاطعته:

وهل تخلصت منها • • أم أنت تهرب منها •

قال :

\_ الذكريات ١٠ لا أهمية لها ١٠ المهم هو الصاضر ١٠ ابني في السجن ٠

قالت:

\_ كنت أفضل أن تأخذ أولا قسيطا من الراحة ١٠ أعنى الراحة الحقيقية ٠٠ قبل أن تقدم على مغامرة قد تنتهى الى الفثيل •

شم سارعت وقد رأت وجهه يتجهم :

\_ وطبعا ٠٠ قد تنتهى الى النجاح ٠٠ ولكن أمامك فرصة المارسة لعية معى لا تورطك في مشاكل ٠

واقتريت منه ومدت يدها ولمست بأصبعها نقنه ورفعتها وهي تبتسم قائلة :

\_ أرجوك ٠٠ ابتسم ٠٠ لا تتجهم هكذا ١٠ أنت في حاجة ماسـة الى علاج سريع ٠٠ نمارس معا لعبة لا تورطك في

مشاكل ٠٠ لا انجاب ولا أولاد لا صبيان أو بنات ١ لن اكون أما ٠٠ وان تكون أبا ٠٠ وان يزعجك نجاح أو فشسل ٠٠

> سال في فضول : \_ مادا تعنين ٠٠ لا نجاح ولا فشل ٠

قالت:

ـ انه ليس الجنس الذي عرفته ٠٠ ذلك الجنس الذي تسبب

ِ **هی و**جودك •

- TTO -

وهى تحتويه بين دراعيها بخدر يسرى في أطرافه ، وينمو ببطء في دماغه ، واعجبه مذاق ما شعر به كانه مقبل على راحة شسهية ، راحة يغوص فيها حتى تغطيه وتطمس وجوده تماما ، كانت شفتاها تداعبان رقبته ، ولذة نعاس مريح حنون تنتشر في حفايا جسده المتهالك ، احضانها رحبه وصدرها ممتد كسحابة بيضاء تنتشر في السسماء ، وشعرها ينسسدل كوهج غروب يعلن بلا تردد أن الليل آت لا ربي فيه ، آه لو يستريح ، هل أن الأوان بعد سنوات العذاب والشقاء أن يستريح .

قبل ان يغيب في نعساس كامل ، انتفض شيء في اعماقة ، خاطر بعيد يتارجح في ذاكرته ، خاطر يومض قبل ان ينطفيء تماما ، انه قرر ان بعود ، وانه لا يستطيع ان يستسلم نهائيا لهذه الراحة اللذيذة في احضان هذا الجسد الذي يحتضنه ، عينا الحسوت الزجاجيتان صمدتا في ذاكرته تذكراته بانهما اعتزما العودة الى القاهرة ·

ولابد انها شعرت بانتفاضته ، فقد تركته فجاة ، وقالت فيما يشبه العتاب :

ووجد نفسه يتذكر أمه ٠٠ بينما كانت تستطرد قائلة :
- وهو ليس الجنس الذي انجب لك ابنك ٠
وتذكر حسن ٠ ووجم :
فصاحت وهي تعيد رفع نقنه باصبعها :
- أرجوك ٠٠ اضحك يا استاذ ٠
قال في أسى :

- فات وقت الضحك ٠٠ الحوت ينتظرنى ٠ قالت في عناد :

- انه لن ينزعج اذا ما تاخرت قليلا • قال في انزعاج :

- لا ٠٠ لابد أن تمضى الى بلدنا ٠

فابتسمت فجاة وقالت :

- أمرك ٠٠ يا سيدى لم ييق الا أن أودعك ٠ وانقضت عليه تعانقه وتقبله قبلات الوداع ٠

- أستاذ · · أنت مازلت مشغولا بعودتك ·

كانت تتراجع فيخيل اليه انها توشك أن تجذبه اليها ، أو لعله تمنى أن تجذبه اليها ، أنه فى أشد الحاجة الى هذه الراحة التى لم يألفها من قبل ٠٠ لابد أنها خبيرة فعلا فى هذا اللون من العلاج ، ولابد أنها درست فنونا فى السيطرة على الجسد ، والتأثير فى مراكز حساسة منه ، تنقل الانسان الى

هذا الهدوء العميــــق الذى يجعله يستقبل النشوة كاملة خالصة ٠

وسمعها تقول:

ــ لا تخف ٠٠ ان أخدعك م ٠٠ وان أفرض عليك ما لا تريد

كاد يتوسيل : بل المقذيتي مما أنا فيه من عسيداب ٠٠ امنحيني بعض هذه الراحة ٠

ولكنه اكتفى بأن يترنح فى محاولته أن يستعيد نفسه ، بأن يتخلص من شعور الراحة ويعود الى القسسلق والتوتر العصبى •

وقالت له يأسمه :

A MARIO

مازلت فى حاجة الى تدريب طويل ١٠ ان التقاء جسدين اصبح فنا راقيا ١٠ وله مستويات تتحقق فيها راحة تامة ١٠ لا تشوهها انفعالات أو اضطرابات نفسية ولا تشنج عصبى ١٠ انك تنتفض كما لو كانت عروقك توشك على الانفجار فى أية لحظة ١٠ صدقنى أنا أتألم لحالك ١٠ وأنت أولى الناس بالراحة ١٠

همس وقد استعاد بعض نفسه :

\_ صدقت ٠٠ ولكن هكذا شاءت الظروف ٠

وتنهد قبل أن يكمل ملوحاً بيده في يأس:

لى ١٠ وهى شىء أتمناه بالفعل ١٠ لقد قضيت سنوات بعد سنوات ١٠ وهى شىء أتمناه بالفعل ١٠ لقد قضيت سنوات بعد سنوات ١٠ وأنا أتساءل يائسا ١٠ هل آن الأوان لأستريح ١٠ أنت تقدمين لى الجواب وتقولين لى بطريقة عملية ١٠ نعم تستطيع أن تحصل على راحة لم تحلم بمثلها من قبل ١٠

وعاد يلوح بيده وهمس:

- كنت اتمنى أن أحصل على نصيبى من هذه الراحة ٠٠ اقتنعت الآن ٠٠ في هذه اللحظة الخاطفة أن لديك ما أنا في الشد الحاجة اليه ٠٠ ولكن لابد أن أعود الأنقذ أبنى ٠٠ لأنقذ نفسي ١٠٠ انقذ ما تبقى من مستقبلى ٠

ضحكت قائلة:

اليكال

لا شيء يستحق أن تبحث عنه أو تتحسر على فقيدانه ٠٠ أو تحزن لانقطاع صلتك به ٠

وضربته فجأة على كتفه هاتفة :

ـ هيا ٠٠ حتى لا تتأخر عن الموت ٠

أدهشه أنها تذكره بواجبه لم تعد تهتم به وارتبك والعلم للطه خجل من نفسه ، فانشغل باغلاق حقائبه الثلاث ، وطاف بالمحجرة يبحث عما يكون قد نسيه في الدولاب أو في الحمام أو تحت السرير ، وحمل الحقائب الى الباب ، في انتظار من سياتي لحملها .

وكانت رأسه تتلقى هجمات مشاهد من حياته فيحـــاول طردها • جابى اسكنازى ، أمه ، زينب • علاقاته الحقيقية بالمراة ارتبطت بثلاثتهن ، وكلها علاقات انتهت الى نوع من الخبية والفشل ، وارتجف جسده وهو يتذكر الحوت يردد له أن الجريمة تعم • كان يشــعر على نحو غامض أن علاقاته كانت تنطوى على نوع من الجرائم ، ولكن كيف ، وصــاح بصوت مرتفع على الرغم منه •

ــ كيف ؟

ــ مادا تقول ؟

وارتبك وقد سمعها تساله:

صحده سون . واضطر الى أن يبحث عن شيء ما يقوله بسرعة · قال : لقد تغیرت لهجتك •
 قال بسرعة :

- نعم ٠

قالت وهي تقدم له شطرا من التفاحة:

- كنت أريد أن أنجز عملا أفخر به فى مهنتى ٠٠ فحالتك ليست سهلة ٠٠ لقد جئت الى هنا تحمل معك رواسب ضارة من علاقاتك بالمرأة ٠

قال ضاحكا في عصبية وهو يأخذ منها قطعة التفاح

ــ كيف عرفت ؟

قالت في مرح:

ـ من السهل على خبيرة مثلى أن قدرك ذلك بسرعة ١٠ ان جسدك قلق ١٠ لا يطمئن الى جسد المرأة ٠

وقهاهت في همجية وهنفت:

- أنت لم تشعر في حياتك براحة حقيقية ١٠ أو شهوة حقيقية ١٠ أنت لا تعرف حقيقة هذه المشاعر ١٠ وكنت سأجعلك تنغمس فيها انغماسا خالصا من اية رغبة في شيء آخر ١٠ خالصا من أية فائدة تتخيلها في علاقتك بالمراة ١٠ لأنه كلما قلت الفائدة ١٠ كلما زاد الانغماس ١٠ تعطى نفسك ١٠ تتركها ١٠ تتخلى عنها ١٠ عندئذ فقط تبتلعك الراحة تماما ١٠ وتدرك أنه لا شيء يستحق أن ترهق نفسك من أجله ١٠

- YE. -

- 481

\_ أتساءل ٠٠ كيف تقومين بهذا العمل ؟ ٠ سيالته :

ـ مادا تعنى ؟

قال :

\_ انه عمل كثير لامرأة واحدة ٠٠ ولابد أن الزبائن ٠٠ وسكت ٠ لم يجد التعبير المناسب ، وسمعها تقول :

\_ ئست وحدى · سائها في دهشة :

\_ أهناك غيرك ٠٠ كنت أظن ٠

قاطعته ضاحكة:

بهريد سبدد .

ـ تظن أنى وحدى هنا ٠٠ لا يا سيدى ٠٠ كل ما في الأمر أنك كنت من اختصاصي ٠

واردفت وهى تقترب منه تنظر فى عينيه بجراة لا يتحملها ٠ ـ انت يا سيدى تنظر الى كما لو كنت شيئا غريبا ٠٠ مع انى مجرد موظفة عادية ٠٠ أقوم بمهمة جديدة ٠٠ معروفة

انى مجرد موظفة عادية ٠٠ اقوم بمهمه جديده ٠٠ معروفه في بلاد كثيرة من العالم ٠٠ وان كنتم تجهلونها في بلادكم ٠٠ الصحة النفسية لم تعد حبوبا مهدئة ٠٠ وصدمات كهربائية ٠٠ وحلسات تحليل نفسي ٠٠ الاكتشافات العلمية الطبية

وجلسات تحليل نفى الاكتشافات العلمية الطبية توصلت الى العلاج بالجنس لاعادة تنظيم نفسية الانسان وسلوكه الآن الجنس هو الذى جاء بالانسان الى الوجود ، فاذا ما اختلت حياة الانسان ، فاللجوء الى الجنس هو افضل المنان ، فاللجوء الى الجنس هو المنان ، فاللجوء الى الجنس هو المنان ، فاللجوء الى الجنس هو المنان ، فاللجوء الى الحنان ، فاللبد المنان ، ف

وأحسن الطرق الى اصلاح هذا الاختلال ٠٠ والانسان يبدأ حياته بالجنس ٠٠ ويظل يجاهد في الحياة ويشقى ويتعذب

حياته بالجنس ٠٠ ويظل يجاهد في الحياة ويشقى ويتعذب ويحسارب وينتصر أو ينهزم ، ثم يأتى وقت يحتاج فيه الى الراحة ٠٠ وأفضل وسائل هذه الراحة التي يتوج بها الانسان حياته ٠٠ هي أن يستقر على وضع يريحه ، ويكتشفه من خلال ممارسة جنسية سليمة ، فيحصل على راحته الكاملة بعد طول

ھمس :

العنساء ٠

ـ هذا كلام غريب ٠٠ لا أستطيع أن أتخيله ٠

قالت ضاحكة : ـ بالنسبة لك نعم ٠٠ ولكن الدنيا تتطور ٠٠ ووسائل

ـ بالنسبة لك نعم ٠٠ ولكن الدنيا تتطور ٠٠ ووسائل العلاج تتغير ٠

سألها فجأة وهو لا يدرى ما الذي دفعه الى السؤال:

ـ ما اسمك الحقيقي ٠

قالت بصوت خفیض : ــ لم یعد هذا بالامر الذی اهتم به ۰

- لم يعد هذا بالأمر الذي اهم به · كانا قد خرجا من الحجرة ، وسـارا جنبا الى جنب الى

المسعد ، وهي تقول بصوت خفيض :

- غيرت اسمى ٠٠ منذ كنت أهتم بالسياسة ٠٠ وأنتمى الى خلايا سرية ٠

ومطت شفّتيها باشمئزان مما تذكره وقالت:

ے کل هذا انتهی ۰۰ ولم یعد له معنی بعد ان وصلت الی است ا

كان يضغط على زر الصعد . وهو يسالها :

ولماذا انتهى عملك في السياسة ؟
 قالت بسرعة :

- انتهی بالفشل ۰۰ ثم الیاس من کل شیء ۰

سال وهو يعيد الضغط على زر المسعد:

- وكيف اشتغلت بمؤسسة د • س ؟ ورأى المصعد يصل ، عندما سمعها تقول:

\_ مراد حستین ٠

كان قد مد يده ليفتح باب المصعد ، فجمدت يده ، واستدار اليها مصعوقا واصحابع يده ترتجف وتتقلص ، وشحفتاه ترتجفان ، وصدره يضبح بالدماء التى تفور فى رئتيه ، وقال بلهجة غاضبة وقد تشنجت يده على مقبض المصعد :

- الكل يتحدثون هنا عن مراد حسنين ٠٠ هذا امر غير مفهوم ٠٠ هل تستطيعين تفسيره لي ؟

قُلْلَتْ بأسمه :

ـ أنظر ١٠ كيف انت غاضب ١٠ مهتاج ١٠ كيف تتحمل هذه الحياة ١٠ ان اعصابك مرهقة بشكل فظيع ١٠ ولولا عنادك نكنت تستريح الآن ١

قال وقد اشتد عناده ٠٠ واشتدت قبضته على باب المصعد يكاد يخلعه :

\_ تكلمى بسرعة ٠٠ ما صلتك بمراد حسنين ؟

قالت بهدوء :

\_ انه ۰۰ هو الذي أوصاني بك ٠

مرخ وياب المصعد يرتج في يده : \_ أوعناك • • ما معنى هذا •

دفعته الى المصعد • فدخل بصعوبة • كان لا يريد أن

يتزحزح من مكانه قبل أن تضر له صلتها بمراد حسنين .
وضغطت بأصبعها على زر المصعد ليهبط ، وحاول أن يهرب
من وجهه يطل عليه من مرآة المصعد ، وجه مرهق ، مجهد . .
وجه آخر ليوسف منصور لم يره من قبل .

وسمعها تقول :

\_ مراد ٠٠ هو الذي ساعدني على العمل هنا ٠٠

تمتم ذاهلا: \_ مراد ٠٠ اذن فالجميع جاءوا الى هنا عن طريقه ٠

قالت : \_ لا ٠٠ ولكن هناك مجموعة لا بأس بها من النزلاء على

علاقة به ٠

فسألها :

ـ وكيف أوصاك بي ؟

قالت:

- عندما قدموا لى التقرير الخاص بك ٠٠ لنستعد لمجيئك ٠٠ قالوا لى ان مراد حسنين طلب ان اعتنى بأمرك ٠

سأل مرتابا :

من الذي قال لك ذلك ؟

همست :

- الادارة · ...

سأل بالصاح •

- ومن هم الادارة ؟

قالت:

- هذا سر من أسرار العمل ٠٠ لا شأن لك به ٠٠. قرمور:

ـ وكيف تعرفت بمراد حسنين ٠٠ أهذا أيضا سر ٠

قالت بساطة وقد وصل المصعد الى الطابق الارضى ، ووقف وهو لا يريد أن يضرج منه :

- تعرفت به في بيروت ٠

رأى أمامة وهو يخرج من المصعد ، المصندوق الزجاجى داخله الشيكولاته وشعر بتعاسة لأنه لم يحصل على حقه من الراحة ، ولأنه مرهق ومجهد كما تأكد من صورة وجهه التى أطلت عليه من مرآة المصعد • وهو مضطر الآن الى أن يتحرك بسرعة • وأن يواجه الكوارث التى يبدو أنها أكبر وأضخم

مما كان يتوقع • كل الدلائل تشير الى أن مراد حسنين قد دبر له أمرا • • كان عقله يعمل بسرعة ، والمساهد تتلاحق في ومضات خاطفة بمخيلته تسترجع علاقته بمراد حسنين • أيام التحقيقات بوزارة المعارف •

كانت مكالمة تليفونية من الشيخ الامام عبد السلام صبرى ، قد فتحت له أبواب الوظيفة ، بين البيت وادارة التحقيقات دقيقتان تسيرهما على الاقدام ، كلاهما في جاردن سيتى ، قال له الشيخ أذهب يا بنى واستلم الوظيفة ، ولسوف تشمع ببعض المرارة لأتك تلتحق بوظيفة ادارية وهناك شبان في مثل سنك أكملوا تعليمهم وحصلوا على شهادة اللسانس ويتولون التحقيقات ، ويتقاضون مرتبات أكبر ، وأنا أتمنى أن يستغزك هذا الوضع ، فتكمل تعليمك ، فلا شيء يحول بينك وبين اتمامه

الا عنادك وتكاسلك واهمالك لدروسك ومحاضراتك ، لا تظلم نفسك يا بنى ، دراساتك ميسره ، ومحاضرات الشريعسة تستطيع أن تسألنى عنها فى أى وقت ، لقد اخترنا لك هسدا العمل حتى لا تضيع وقتك فيما هو مفسدة للشباب ، فأنت واحد منا ، ونريد لك الخير والسعادة ، عندما أوشك أن يخرج من الحجرة التى يجلس فيها الشسيخ فى بيته ، ناداه ، فوقف بالباب ، ورأى وجه الشيخ يبتسم قائلا :

\_ لا تبتئس ٠٠ وادا ضياقك أن المحققين في وضع أفضل منك من حيث الوظيفة والمؤهل الدراسي ، فلا تنسى أنك يوسف

منصور ٠٠ وان عائلتك واسمك كفيلان بأن يهيئا لك وضعا اجتماعيا لا يحصل عليه غيرك بالمناصب والدراسات ٠

رفض اتمام دراسته تحديا لهذا الشيخ وعائلته ، فانتهى به الأمر الى أن يلتحق بوظيفة عن طريق وساطة الشيخ ، لم يكترث بالمحققين حملة شهادة الليسانس ، ملابسه أفضر ، بيته في جاردن سيتى بحديقته وأشراه ، يفرض على كل ادارة التحقيقات ان تنظر اليه في احترام ووجل ، انه قريب الشيخ الامام الوزير أمر بتعيينه بالتليفون واستلم العمل قبل وصول الأوراق ، مدير التحقيقات يستقبله بحفاوة ، اعتبر نفسك ابنى ، ، لن أعطيك عملا مرهقا لتكمل دراسة الحقرق ولا تحاول التزويغ ، لأتى مسئول عن سلوكك أمام لطيف بك مسرى ، كان المدير يعلم أن لطيف بك زوج أمه ، ويعلم أن زوج أمه ، ويعلم أن زوج أمه شقيق شيخ الأزهر .

كان يستعد للمناوءة والمشاكسة ، عندما انعقدت صداقة بينه وبين مراد حسنين كاتب الآلة الكاتبة بادارة التحقيقات ، اسرع من يكتب على الآلة تقارير التحقيق ، صاحب سيارة اوستن ، صاحب محل خردوات في شارع عبد العزيز ورثه حديثا عن أبيه ، متشبث بالتسعة عشر جنيها التي يقبضها كل شهر من الادارة أكثر من تشبثه بالسيارة ومحل الخردوات ، جعلا من حجرتهما في ادارة التحقيقات وكرا باهرا للمحققين ، بيسللون اليه لمعرفة تاشيرة المدير على تقاريرهم ، او لاقتراض يتسللون اليه لمعرفة تاشيرة المدير على تقاريرهم ، او لاقتراض النقود من مراد او السجائر من يوسف بك ، ولكن مراد كان

عليه ان يختار بين الوظيفة والدكان ، واختار الدكان ولم يحتفظ من ادارة التحقيقات الا بصداقته ليوسف ، سهراتهما في الدكان حتى يخلقانه ثم تمتد في قهوة شارع فؤاد ، او في بار في شارع الالفي ، وظن زبائن دكان مسراد أن يوسف شقيقه وايقن جرسونات المقاهي والبارات أن مراد ويوسسف صديقان لا يغترقان ، فلما رأى مراد مريم وهي تدخل دكانه شعر لأول مرة انه أمام امرأة لا يستطيع أن يتخلي عنهسا ، كانت المفاجأة التي بدت أنها كمعجزة للصديقين ، اكتشاف أن مريم لها شقيقة توعم هي زينب .

خرج يوسف من خواطره ، وهو يتوقف عند الدرجسسات الثلاث المفضية الى المجرة التى فى نهاية المر ، انتبه حتى لا يسقط على الدرج وهمس :

ـ هل تسمحين بلحظات ٠٠ قبل أن اذهب الى قاعـــة الدومينـــو ؟

قالت مستسلمة:

ـ أمــرك ·

قدم لها مقعدا جلده بنى وجلس قبالتها بينهما منضسدة من الأينوس الأسود وقال فيما نشبه التوسل:

- هل استطيع ان اعرف منك ٠٠ كيف وصلت الى مراد حسنين ؟

قالت ضيامكة:

- وصلت اليه عن طريق الموت ٠
  - قال منفعلا:
- نعم ٠٠ نعم ٠٠ الحوت قال لي انه يعرفك ٠ قالت باسمة :
  - كنت أعمل لحسابه في المباحث •

ومضت تروى له كيف كان لها نشـــاط ســياسي في الجامعة ٠٠ الباديء والشعارات ٠٠ الاجتماعات ، الكفاح الثورى ، كنا أقوياء ، وكان معى من أصبحوا فيما بعسد حكاما في دمشق وبغداد والجزائر وعمان ٠٠ أحلام كبيرة ٠٠ القومية العربية ٠٠ الوحدة العربية ٠٠ ولكن الأصلام تحولت الى كوابيس ، والانتصارات انقلبت الى هزائم ، زمــــلاء خانوا ، وزملاء قتلوا زملاء ، وزملاء وصلوا الى الحكم فانقلب عليهم زملاء ينتزعونهم من الحكم ويقتلونهم بالرصاص أو برسائل متفجرة ، أو بالسم ، أو بالاعتقىل والنغى ، تساقطوا واحد بعد الآخر ، أتعرف يا أستاذ أن أكبر واهم مظهر للشباب الثورى المكافح كما عرفته ٠٠ هو قدرته على التلون كالحسرباء ٠٠ القيمة الحقيقية التي يحارب من أجلها يضراوة هي في نهاية المطاف مصلحته الشخصية ، اذا جاءت المصلحة في صورة منصب أو نفوذ عن طريق البعث فهــو بعثى ، اذا كانت الشهرة واكتساب الأهمية عن طريق الارتباط بالشيوعية فهو شيوعي ، واذا كان ٠٠

قاطعها وهو يذكر أبنه

\_ أعرف ١٠ أعرف ١٠ أنا لا أسألك عن السياسة ١ قالت ضاحكة:

\_ لك كل الحق · · فأين هي · · على أية حال كانت هي -ابضا مصلحة شخصية بالنسبة لى ، أو هكذا تحولت عندما أصيدت خطيبة لرئيس الخلية التي أنتمى اليها ٠٠ وكان مثلي الأعلى في العمل السياسي ٠٠ وانهار كل شيء ٠٠ عندما هجرني وتزوج ابنة أحد الباشـــوات ٠٠ ووجدتني مهددة بالترحيل الى سوريا ٠٠ أنا التي كنت أهتف في شــوارع القاهرة فتردد الجموع هتافي بالوحدة العربية والقوميسة العربية ، وناداني الحوت ، قال انه قد تقرر صرف معاش لى كمجاهدة وطنيـة ، لم يفت وقت طويل قبل أن أتبين أن لا شيء يقدمونه لك بلا مقابل ، وان الحماية والمال اللذين





فالمغدق مفتوح ، والكازينو يمارس نشاطه ، ولا أحسد يقترب منه · لا من اليمين ولا من اليسار ، ولا من المارون ولا من المسلمين ، ولا من السنة أو من الشيعة · ولا من الكتسائب ولا من المقاومة ولا اليهود لا أحد منهم جميعا يهاجم الفندق وملحقاته لان الجميع يقبضون أجر حماية الفندق ، هذا هو ما شرحه لى مراد حسنين ، وكنت قد قابلته في صالة اللعب ، حكيت له قصة حياتى ، كيف أحبيت ، وكيف خاننى وهجرنى وأنا حامل ، وكيف أجهضت نفسى · ودعانى الى الافطار ، شربنا الشمبانيا مع القهوة ، وطبعا سسكرت · وكنت قد خسرت مالا كثيرا في الكازينو ·

قلت له لا أريد هذه الحياة ، فقدت ثقتى بكل شيء ٠٠ بالحكومات ، بالزعماء ، بالمبادىء ، بالقيم ، كله كذب فى كنب ، حتى الحب ، حتى اية علاقة انسانية لا المسود ان تقوم أية علاقة ويقبلها الناس ، الا اذا كانت على اسساس الخداع والغش ، والكذب ، الناس هكذا ٠٠ يطمئنون للكذب أكثر من اطمئنانهم للصدق ، حشرات ٠

وقال لى مراد ان عنده لى وظيفة ، فى فندق بمؤسسية سياحية ، سالته ، اين ، قال فى مكان بعيد عن هذا لا يعرفه احسد •

فقلت له بسرعة ، ارجوك ، المقنى ، انا موافقة · وعندئذ قدم لى عرضا بان احصل على دراسة تدريبية في

العلاج عن طريق الجنس، وقال لى وهو يضحك: انى سأجد متعة من نوع يغوق بكثير متعة السلطة السياسية التى كنت أسعى اليها اثناء عملى بالسياسة، وقال انى سأسيطر على الرجال باساليب جديدة تماما، المهم أن أقبل، أن اتخلص من أية رواسب من أفكار عتيقة عن الجنس، وأهتم بدراستى وتدريباتى، وفعلا ذهبت الى مركز التدريب، واكتشسفت بسرعة ما الذى كان يعينه مراد حسسنين، بعد محاضرات قليلة على يد خبراء وأطباء عالمين، وتدريبسات يتولاها مدريون من الهنود والصينيين درسوا اليوجا والزن، تعلمت أن السلطة التى تحصل عليها من السيطرة على الجسسد لا تفوقها سلطة أخرى في الوجود، عالم آخر تفتح أمسامى تشعر فيه بانتماء للكون ٠٠ لأصل الوجود.

## ـ همــس :

- ولكن واضح أن سلطة مراد حسنين أكبر ٠٠ وأقول لك بصراحة: ان أصبحت أخشى أن يكون قد دبر لى أمرا ، مع أن هذا احتمال يصعب تصديقه ٠

## فضحكت قائلة:

- ۔ ریمیا ۰
- سـالها:

مادا تعنين ؟

قالت محاولة التهرب من الاجابة :

- ۔ اقول ربمے
  - قال محقدا :
- ماذا وراء ربما هذه ؟
  - قالت وهي تنهض:
- لا داعى لأى كلام ٠٠ ما دمت قد اعتزمت السفر ٠٠
  - قال ملحــا :
  - ولكن أريد أن أسمع منك ٠٠
    - قالت متهربة:
    - تسمع مــادا ٠
      - علم مــان، قــال :
- رأيك فيما قلقه لك ٠٠ ان مراد حسنين قد يكون يدبر أمرا أجهله ٠
  - قالت:
  - \_ انه يستطيع أن يفعل أي شيء ٠
    - قــال:
  - ماذا تعنين ٠٠ هل لديك معلومات؟
    - قاطعته وقد ضاقت بالماهد :
- هل تظن أن مليونيرا مثله يتحمل نققات اقامتك لمجرد راحتك ٠٠ أو لأن صداقة قامت بينكما يوما ما ٠٠ لا اظن أن مثل هذا المليونير الرومانتيكي موجود في الواقع ٠٠ وهـو على أية حال لن يكون مراد حسنين رجل الواقع والتصرف العمـلي ٠

## قال هامسا:

- \_ انن ما الذي يريده ٠٠ أرجوك تكملي بصراحة ٠
  - قالت :
- صدقنی ۰۰ لا آدری ۰۰ أحیانا یخط ببالی ۰۰ أنه أرسلك الی هنا لانه مهتم بزوجتـــك ۰۰ فقد روی لی فی بیروت ۱۰۰ أنه كان خطیبا اشقیقتها التوءم ۰۰ وكان یشرح لی ۰۰ كیف أنه أحب يوما ما ، وأن قلبه الذی عرف الحب یجعله یفهم مشكلتی بعد أن هجرنی من أحببت ، وأعطیت له نفسی بلا أی قید أو شرط ۰
  - انفجر يوسف ضاحكا فجأة
- \_ ما تقولینه تخریف ۰۰ مراد حسنین لا وقت عنده لمثل هذا الکلام الفارغ ۰۰ أنه أکبر وأهم وأخطر من أن یشسخل نفسه بتوءم خطیبته ، أن یحاول أن یبعدنی لیصفو له الجو مع زوجتی ، ان علاقتی مع زوجتی لیست علی ما یرام ۰۰ ولکن لاسسباب أخری تماما ۰۰ یستحیل أن یکون من بینها اهتمام مراد حسنین بها
  - قالت معتذرة:
  - \_ قلت لك : ان ما أفكر فيه مجرد تخمين
    - وهنا دوی صوت بردد:
- ـ تخمين ٠٠ تخمين ٠٠ تخمين ٠٠ مـا الذي تتحدثان عنه ٠٠ التفت يوسـف وراءه ، فراى ميرزا الفلكي مقبلا

عليه ٠٠ وصـــاح وهو يهبط بكفه على كتف يوسف كأنه يقيض عليه ٠

- أمسكت بك أخيرا ٠٠ ولن تفلت منى ٠ قال يوسف بسرعة :
- آسف يا ميرزا بك ٠٠ انى على موعد مع اللواء الحوت في قاعة الدومينو لأننا مسافران في التو ٠
  - قال ميرزا باسما:
  - مسافران · · هكذا بيساطة ·
- لا أظن أنك ستغادر هذا المكان ٠٠ قبل ان تسمع منى ما تريد أن تعرفه عن عصابة اليد السوداء ٠
  - وأصفر وجه يوسف ٠٠ وهمس:
    - أنت تعرف هذا
- وانتشرت في وجه ميرزا الفلكي بشياشة فيها مزيج من شقاوة الطفل ومكر العجوز ·

والفضيية وأيسام المسسساعر البغيضة التي طغت على الأحزان واحقات مكانها لتصنع له حياته ، تصنع الحياة التي يعرفها يوسف منصور وحده ولا أحد غيره ، تصنع أعماقه الدفينة ، تهمس له ، توسوس له ، وتصبوغ له ألوانا من المكر والخبث والغرور والاستعلاء يدافع بها عن نفسه بين الناس ، ويحمى نفسه من الأذى والظلم والخداع • ما الذي يعرفه ميرزا الفلكي عن كل هذا ، كيف وصل في معرفته الى واقعة العصابة السوداء •

وجد يوسف نفسه منقادا لميرزا الفلكى ذاهلا عما حوله ، لا يسمع ما تقوله ليلى ، ولا يسمع ما يقوله ميرزا الذى كان يجذبه من يده خارجا به من المبنى الى ملاعب الكروكيه ، كان يوسف الذاهل يتحرك فى الزمان لا فى المكان ، يعود الى ماض بعيد محاولا دخول البيت الذى انهدم ، بيت طفولته وصباه فى جاردن سيتى ، انها محاولة قاسية مريرة ، فهو يرى بمخيلته العمال وهم يهدمونه .

كانت لحظة غريبة في حياته ، كان يقود سيارته الفولكس فاجن في طريقه الى مبنى التليفزيون ، رأسه مزدحم بالمشاهد

المثيرة التى سيفاجىء بها المخرج محمد صغوت · خاصة ذلك المشهد الذى سوف تخدع فيه البطلة اللص الذى يسرق أموالها بأن توهمه أن النقود التى معها مزيفة ، سيمددتها اللص وسيقذف بالنقود التى أمسك بها مذعورا كأنها عقارب تلسعه · موقف مثير ، وله مغزى أخلاقى · المسال الحرام كالعقارب السامة ، وله جانب مضحك · فالناس يعجبها تلك المواقف التى تتغلب فيها فتاة عادية على لمس ذكى محترف ، انتصار الفتاة يملأ نفوس المشاهدين بالثقة في أنفسهم ·

وفجأة سمع يوسف صراحًا ورجلا يقف فى منتصف الطريق يشير له أن يقف و وأوقف سيارته قبل أن يصدم الرجل الذى كان يحذره من التقدم لأن بناء يوشك أن يتداعى وانتبه فجأة الى أن هذا البناء هو « بيتنا » القديم وأن هذا الشارع •

هو «شارعنا » القديم ، وعمال يعتلون السقالات يضربون بمعاولهم فى جدار بالطابق الثانى ، هو جدار حجرة نوم أبيه وأمله • أفاق من حلم السيناريو ليواجه واقعا أغرب من الأحسالم • كانوا قد هدموا السائة من الفشل

والزجاج ٠٠ البيت أصبح هيكلا حجـــريا والعمــال يزحفون فوقه بالمعاول وقد ثار الغبار حولهم ، حيـوانات أو حشرات مخيفة تنهش ما بقى من الجسـد • صـدفة عجيبة • صـدفة أليمة ، واجهها بابتسامة للرجل الذى كان يحذره • وهبط من الســيارة ، ووقف ينتظر سـقوط الجدار ، ها هو الانهيار يمتد الى البيت بجدرانه وحجارته وأخشابه وحديده •

ها هو الدمار ينتشر ويسمحق كل ما كان في هذا البيت ويحيله الى غيار وانقاض وتراب ، ولكنه سسيرتفع فوق هذه الأشلاء ، هذا هو ما تريده الأقدار التي هيأت له مشاهدة هذا المنظر التاريخي ، لعله يحوله الى مشاهد في رواية ، ترى هل يوافق محمد صفوت على اخراج هذا المشهد • مستحيل ، سيعترض بأن التصوير الخارجي غير مرغوب فيه لتكاليفه الباهظة ، شاشة التليفزيون لا تحتمل هذا البدخ ، أيتنازل لمحمد صفوت عن أجره ليقبل ، أيعترف له بأن مشهد انهيار البيت ، هو ذروة ماضيه الذي صنع له حاضره • لن يفهم محمد صفوت هذه المشاعر سيقول له سياخرا ، وما الذي يجذب الناس الى مشاهدة انهيار بيت وخرابة وانقاض وأترية • هل هي قنبلة نسفت البيت ؟ وتمنى يوسف لو كان معه ابنه حسن في هذه اللحظة • لعله يأتي به في يوم أجازة المدرسة ليشهد بيت جده وهم يهدمونه • هذه يا حسن هي غرفة جدك وجدتك ، وهناك حيث سقط الجدار في الجانب



الأيمن كانت حجرتى انام والعب وأذاكر فيهسا · وبجوارها حجرة عمتك كريمة ، كان بيننا باب ، وكنت اخاصمها فتقف خلف الباب ترقبنى من ثقب المفتاح ، وتذهب لأمى وتقول لها أذاكر ·

وهذه الحديقة التي لم يعد فيها زرع ولا اشتجار ، كانت كلها أحواض ورود وأزهار ، وتحت نافذة حجرتي كانت هناك شجرة موز ، ذات يوم رأيت تحتها شعبانا طويلا رفيعا فضي اللون طوله متر • وكان طولى لا يزيد على متر ، وجريت الى عم محمود وجدنبته من جلبابه وهو جالس على الدكة أمام البيت ، هنا حيث ترى أكوام القراب ، وصرحت ، ثعبان يا عم محمود • ثعبان تحت شجرة المورّ ، وغلن أنى أضحك عليه ، ولكنه جاء ، ورأى النعبان ، وكانت نظرات من عيني عم محمود ونظرات من الثعبان الذي تلوى وانسساب وصرخت وقفزت في الهواء ، وضربه عم محمود بقبقاب في قدمه ٠ كان يستعد للوضوء ، وتدلى الثعبان على عصا حمله عليها ، وكان وجهه عابسا وعيناه غاضبتين وذعرت أمى ٠ لم تصدقني أول الأمر ، ونادت عم محمود ، فلما قال لها ان الثعبان حقيقة ، خافت وضمتنى الى صدرها ، ورفضت أن أبتعد عنها ، وجاء أبى يفتش المديقة وينبش الأرض بعصاه الأبنوس ذات القبض العساجي ٠

وسال عم محمود من أين أتى الثعبان ؟ وطلب منه أن يبحث

عن كل الشقوق ويسدها ، وانشغل عم محمود ليومين وهو يعد خلطة الأسمنت وأنا أساعده ، وهو يرفض مساعدتى ويتهمنى بانى الموث ملابسى وحذائى وأضع الأسمنت فى فمى ، وعرفت كل الشقوق الصغيرة فى جدران البيت ، وراقبت النمل وهو يدخل ويخرج منها ، وكنت أتابعه وهو يحمل الذباب الميت ويصعد به الجدار ليختفى فى الشق ، وكنت أرش عليه الماء ، وأسحمت حقه بقدمى ، ثم أخاف وأتوقع ان يهاجمنى وأسحمت ، وكان عم محمود يحسنرنى من الاقتراب من النمل ويقول لى انه جاء فى القرآن ، فأشعر أن له هيية وابتعد عنه ، ثم أهاجمه من جديد فى محاولة للقضاء على كل النمل الذى اراه فى الحديقة ، ولكنه لا يختفى أبدا .

تعالت الصيحات ، وسهقط الجدار ، وثار الغبار ، وامتلأ الجو بذرات التراب ، فخيل الى يوسف انه يسمع صراخهم جميعا ، صراخ أبيه وأمه وصراخ جدته لأمه ، وصراخ نور زوجة عم محمود ، وصراخ محمود وصراخ ابراهيم السائق ، وانتغض وقد خيل اليه أن سيارة أبيه الباكار مازالت في الجراج وان الانقاض سقطت عليها ومشمتها ، وثراجع وقد ملا الغبار عينيه وركب الفولكس فلما وصلل الى التليفزيون كان قد نسى كل ما رآه ، ومضت شهور قبل ان يعر بنفس الطريق التى كان ينحرف اليها اذا ما توقع أن يعطله الزحام في شارع قصر العينى ،

القاليُّ

وفاجأه هذه المرة منظر الآلات الضخمة تدق خوازيق الأسمنت في الأرض التي كانت بيتنا الآن قامت تلك العمارة الكبيرة التي يشغلها موظفو الضرائب ، مكاتب ورجال ونساء وسعاة وممولون وملفات مكسسة فوق المكاتب ، كل هؤلاء محشورون في حجرات ضيقة يعلوهم غبار كأنه بقايا غبار انهيار بيتنا القديم ، كان يدخل الحجرة لتراجع مأمورة الضرائب اقراره الضريبي ، فيرى مع هذا الحشد في هذا المني الجديد ، أمه جالسسة تطرز مفرشا للمائدة ، وجدته تصلى ، ودور جالسة عند قدمي أمه تدلكهما ، وأباه جالسا في حجرة المكتبة يشرب القهوة بعد أن استيقظ من نوم العصر ، يقرأ البلاغ والمقطم ، وكريمة تمشط شعرها المبلل بعد أن يحدث مثل هذا الاختلاط في خرجت من الحمام ، هل يجوز أن يحدث مثل هذا الاختلاط في ذاكرة الانسان ، ومن المسئول عنه ، كان كل شيء مستقرا

وكان أباه قادرا على طرد الشعابين من بيتنا ، وكانت كلمته مسموعة من الجميع ، ولم يكن مسموحا باقامة عمارات عالية في جاردن سيتى ، كان يسمع أباه يردد في مناسبات عديدة ، ان الذين يسكنون الشقق في عمارات بالايجار أناس من طبقة أخرى ، يضدون الأحياء التي يرْحفون عليها ، يجلبون معهم الدكاكين أسلط العمارات ، ويتكاثر حولهم الباعة والخدم ويحدث الشلط الذي لابد منه بين جيران غرباء ليست لهم

مساكن يمتلكونها ، فهم بلا أصلى ولا جذور ، انهم رعاع يجتمعون كيفما اتفق فى حجرات تجمعها بناية واحدة ، هى بؤرة للضجيج والشجار تفوح منها روائح متنافرة منفرة لأطعمة يطهونها تعافها النفوس ، يستخدمون فى طهوها أردا أنواع الزيوت والدهون ، فضلا عن رائحة الزبالة والنفايات ، وأسوأ من كل هذا الأصوات غير المهذبة ، والكلمات البذيئة ، وعويل النساء الجاهلات ، وضجيج أولاد منحطين ينطلقون فى سلالم العمارات وفى الشارع بلا رقيب ، يتفوهون بأقذر الشتائم ويشوهون الوقار والسكينة التى يجب ان تتوافر لأى مسكن تعيش فيه أسرة كريمة .

كان منصور بك سالم رجلا محافظا ، ولم يفهم يوسف معنى أن والده من عائلة محافظة الا بعد سنوات وسنوات ، عندما اكتشف أن كل ما أراد أبوه أن يحافظ عليه قد تداعى وانهار • كان أبوه مطمئنا الى أن كل شيء سحوف يبقى كما هو • يهز رأسه ويقول ان البيت قد أقيم على أساس متين ، وأن صديق والده المهندس الايطالي السنيور برنيني قد جاء من الاسكندرية ليشرف بنفسه على بناء البيت وتنظيم الحديقة • وأنه صمم على أن يجمع طراز البيت بين التعبير عن الفخامة والهيية بالأعمدة الرخامية التي جلبها المهندس من قرية والبرج الذي يعطى مظهر القلعة الحصينة •

وكان أبوه يردد بزهو بيتنا هو الوحيد في شارعنا على طراز الباروك وكان ينطق الكلمة باعتزاز ، فلما سأله يوسف عن معناها ، قال له ضاحكا أنها كلمة برتغالية معناها اللؤلؤة الكبيرة ، وأن هذا البيت هو فعلا لؤلؤة وسط الجيرة الحسنة ، فالشارع ليست فيه ثغرة يستطيع أن ينفذ منها الرعاع الى أى بيت من بيوته ، كان الشارع مسغيرا ، وعلى يمينهم قصر الأمير ف ، وهو قصر منيف يمتد الى نهاية الشارع ، والى يسارهم بيت سعيد باشا حتى رئيس الوزراء الاسبق ، ومن بعده بيت فاطمة هانم شريف التى ورثت رجلين من أكبر أثرياء مصر ، تزوجت الأول فورثت عنه قرى باكملها في الشرقية ، كرست حياتها لإعمال الخير ،

وكانت ترسل مع خادمها الاسمر العملاق ذى الشعر الابيض والصوت الرفيع الحاد ، اطباق عاشوراء وسد الحلك وأم على • كانت اطباقها علامة مميزة للمواسم ولم تكف عن ارسالها حتى بعد غياب ابيه وكانت تركب سيارتها ، ولديها سيارتان ، ناش ورولزرويس ، تبدلهما عصر كل يوم وتختفى من الشارع ، وتعود بعد المغرب بقليل وقد اضساءت الانوار بوابة بيتها وحديقتها ، وكانت البيوت الأخرى تكتفى باضاءة البسوابة ، اما قصر الأمير فكان غارقا اغلب الوقت فى ظلام دامس • وذات مرة وقفت سسيارة فاطمة هانم امام بيتنا ،

وكان يوسف يجلس على الدكة الخشبية بجوار عم محمود ، الذى كان مشعولا باعداد لفافة تبغ واحكم لصعف اللفافة بلعابه ، وشرع في اشعالها بحك حجر في زند ·

وفوجىء يوسف بوجه فاطعة هانم المستدير ، وشسعرها الفضى المقصوص وعينيها الزرقاوين الواسسعتين ، تعلل من خافذة السيارة الناش الصفراء ، ثم أخرجت من الفافدة عصا ابنوس مثل عصما أبيه ولوحت بهما وهى تتمتم بكلمات غير مفهومة ، وانتفض عم محمود واقفا وقذف بلفافة التبغ على الرض ، وهمس له وهو يرتعد ان يتقدم فالهانم تناديه •

خاف بوسف وقد انتقلت اليه العدوى من عم محمود ، واقترب مترددا ، وراى وجهها متجهما ، وعصاها توشك أن تلمسه وتضربه ، وتبين انها تهدده بصوتها الحاد الرفيع أنها ستؤدبه بالعصا اذا رأته جالسا على الدكة الخشسبية مرة أخسرى • فليس هذا من شسيمه اولاد النساس المحترمين • والمرحوم والده ما كان يقبل هذا • قال لها خانفا أنه تعود منذ طفولته أن يجلس هذه الجلسسة وان أباه رآه يجلس على الدكة ، وهي ايضا رأته من قبل • فاسكنته بصوتها الغاضب ملوحة بعصاها قائلة له انه قد كبر ، وانه الآن يمثل أباه الذي غاب وان عليه ان يحافظ على سمعة أبيه ويحفظ لبيته ما عرف عنه من وقار •

كان دلك بعد أن غاب أبوه بقليل ، وكان يشسعر بحرمان ،

الفيال

ويفتقد الذى ذهب ، وكان يجلس على الدكة لأن عم محمود رجل كبير ، وهو يحتاج إلى الاحسساس بأنه قريب من رجل كبير ، وكان يشعر ببعض الراحة والدفء عندما يلتصق بعم محمود في جلسته ، وعندما يشم رائحته ورائعة ملابسه ورائحة الذى يدخنه ،

وارتبك الأخيل اليه أن فاطعة هانم تتهمه بأنه يسعى الى هذا الاحساس بجسد عم محمود ، وكانه احساس شاذ ، وخيل اليه ان خوف عم محمود مصدره هو نفس الاحساس ، فما الخطأ في جلوساه الى جاواره ، الا اذا كان تلاصل جسديهما عيبا لا تقبله الأخلاق ،

وتحركت سيارة فاطمة هانم متجهة الى بوابقها المغتوسة على مصراعيها ، وانطلق يوسف الى الداخل ، وغضبت أمه عندما قال لها ان فاطمة هانم لوحت بعصاها في وجهه .

وقال لأمه: ان العصا كانت مثل عصا أبيه • فقالت أمه: انها هدية من أبيه ، طلبتها فاطمة هانم منه لتتوكأ عليها ، وانها قالت لأبيه ان هذه العصا لا تصلح لفاطمة هانم فهى عصا للرجال ، فقال لها ضاحكا انه قد آن الأوان لفاطمة هانم ان تتصرف كالرجال وتهتم بادارة ممتلكاتها ، ولا تفكر في الزواج من رجل ثالث ، وأضافت أمه تعلق على الكلام الذي سمعته من أبيه كان لا يرتاح الى وقدوع أي شيء في يههوت الجيران يؤدي الى اثارة الكلام عنهم • أي كلام عن الجيران

هو فضيحة في نظره ، لو سمعنا صوتا عاليا فهو فضيحة ، لو حمل الينا الهواء رائحة ما يطهونه من طعام فهي فضيحة ، لو أطل وجه من نافئة فهي فضيحة ·

وقالت أمه فجأة أن فاطمة هانم على حق في تأنييها له فقد بلغ الثالثة عشرة ، ولم يعد سنه مناسبا للجلوس بجوار البواب على دكته الخشسبية أمام الباب ، أنه الابن الأكبر وعليه أن يفكر في شقيقته كريمة فهى في حاجة الى الرجل الذي يقدم لها في البيت المثال الذي حافظ عليه منصور بله سالم ، قال لأمه أنها تسمح لنور زوجة البواب أن تجلس في حضرتها ، قالت له هذا شيء آخر ولا شائن لك به ، كانت تقول ذلك وكأنها صساحبة الكلمة الأخيرة في المحافظة على التقاليد المرعية في البيت ،

واستسلم لها وهو لا يدرى أفها بعد عامين سوف تتزوج لطيف صبرى وسوف تصنع الفضيحة التى كان أبوم يخشى وقوعها في بيوت الجيران لا في بيته .

كان أمام « بيتنا » بيتان متماثلان • • توعما • • من طابقين ولهما حديقتان متشابهتان يسمحنهما شقيقان ، البيت الذي يواجه بيتنا مباشرة هو بيت الشيخ عبد السلام صبرى ، شيخ الأزهر ، الامام عالم الدين الكبير ، بيته يضاء بأنوار متوهجة في البوابة والحديقة ونوافذ الطابقين تضاء ، وتفتح نوافذ حجرات الطابق الأول وتزدحم بالزوار وتغلل الصال هكذا لفترة

تطول او تقصر ، ثم تنطفىء الأنوار وتغلق النوافذ ويختفى الزوار ويخيم صمت ثقيل على البيت المترة تطول او تقصر ، وكان يسمع من أبيه وهو يتحدث مع اصدقائه ، ان الشيخ قد تصالح مع السراى ، أو أن الشيخ قد اغضب السراى ، وكان الحديث يدور حول النزاع بين الشيخ والملك غؤاد ، فيتوقع يوسف أن يهاجم الملك بيت الشيخ بجنوده وفرسانه فالملك قائد عظيم يهتفون باسمه في المدرسة ويحفظون الاناشيد يرددونها قبل القيام بالاجازة في عيد ميالاه او عيد جنوسه على عرشه ،

ويتساءل يوسف كيف يجرؤ ذلك الشبيخ على الخصاب الملك ، ويتساءل ما هو سر قوة الشيخ عبد السبلام صبرى فيختار ، كان الشيخ طويلا ممتلىء الجسم ، عمامته ناصعة البياض ، قفطانه زاهى اللون ، يسلم محمرة ، وكان برى عم رماديتان حالمتان ، بشرته بيضلاء محمرة ، وكان برى عم محمود بين كثيرين بسرعون الى الشبيخ علد خروجه من بيته ينحنون ويقبلون يده ، وهو مالا يفعلونه لاى واحد من اصحاب ينحنون ويقبلون يده ، وهو مالا يفعلونه لاى واحد من اصحاب للبيوت الأخرى ، ولا مع الأمير في المناسبات النادرة التى يشاهدونه فيها عندما يعود من الخارج هيمضى بعض الوقت في قصره ، كان الأمير يخرج متسللا ، تنطلق سسيارته في عصرت ، ولا أحد يلتفت اليها ، أو كانوا يسسارعون بالابتعاد عنها ، لا صلة بينهم وبين الأمير ، أو حتى ماشيته ، ولا أحد

يتحدث مع سائقه الذي يختفى داخل القصر ، ولا يرونه الا وهو خارج يقود سيارة الأمير • لا يلتفت الى أحد ، لا يبتسم ، ولا يتبادل النظرات مع أحد •

أما الشيخ عبد السلام فهو الذي يعرفه الجميع ، الكبار وخدمهم على السواء ، ولا يدري يوسف من الذي قال لأبيه انه ذات مرة اندفع مع الآخرين وأمسك بيد الشيخ وقبلها ، كان بيت الشيخ في تلك الليلة متألقا بالأضواء ، وكان عائدا في سيارة بعد المغرب بقليل ومن خلفه سيارات كثيرة وقفت أمام بيت الشيخ وأمام الرصيف المقابل ، أي أمام بيتنا ، وكان عم محمود وابراهيم السائق ورجال كثيرون بينهم العملاق عم محمود وابراهيم السائق ورجال كثيرون بينهم العملاق منتصف الشارع يعكرون هدوءه ، وكانوا يتحدثون عن فوز الشيخ بالوزارة ولابد انها كانت وزارة الأوقاف ، وكان هناك من يتحدث عن رؤية رآها في المنام بشرت بفوز الشيخ وسبقت ما حدث مالفعل بأيام .

وقال صاحب الرؤية لعم محمود والآخرين ، انه ذهب الى الشيخ وبشره ، وقال له انه رآه فى المنام يجلس فوق مقعد مرتفع وقد ارتدى ملابس خضراء ، فنهره الشيخ وقال له انها أضغاث أحلام ، وقال آحد الذين يسلمعون الراوى ولعله كان طاهيا في بيت سعيد باشا حقى او في بيت لطيف به صبرى شقيق الشيخ ، انه لابد ان صاحب الفضيلة كان

يعلم بأن الله سوف ينصره على من يعاديه ، غطه رجسل مكشوف عنه المجاب ، واراد يوسف أن يسسال عن معنى أضغاث أحلام وعن معنى مكشسوف عنه الحجاب ، ولكنه ما كان يستطيع أن يتكلم وسط هذا الحشد من الكبار وقد سيطر عليهم الانفعال وانطلقوا يتصايحون فيما بينهم مؤكدين أن شيئا خارقا قد حدث .

واكتفى يوسف بما سيطر عليه من شعور غامض بأن هذا الشيخ مقرب عند الله سبحانه وتعالى ، وهو ما كانت تردده جدته التى كانت تزور أهل الشهيخ وتستشيرهم فى أمور صلاتها وزكاتها ، فلما ظهر الشيخ هابطا من سيارته هجمت الجموع تحيط به وتقبل يده ، وتكاثر عليه كثيرون من بينهم من هبطوا من السيارات الأخرى ، سواء الذين يركبونها أو السائقون الذين يقودون السيارات ، واندس يوسف بينهم وحشر نفسه وجاهد متسللا حتى وصل الى الشيخ وقبسل يده ، ورأى الشهيخ ينظر اليه بعينين طيبتين فيهما رقة وعسنوبة ،

وسأله باسما أنت ابن منصور بك ؟ فأجابه في زهو: نعم يا عمى ، وتمتم الشيخ وهو يمسح بيده على راسمه ماشاء الله ، قال له أبوه ، سمعت أنك قبلت يد الشيخ ، وأنه عرفك ٠٠ ابتسم يوسف وقد ظن أنه قد حقق انتصارا باهرا يعترف به أبوه ، ولكنه فوجىء به يقول له وقد للجهم وجهه ،

انه رجل صالح ، ولكن ابنى لا يقبل يد أحد ، تقبيل اليد للخصدم ، أبوك لا يقبل يد أحصد مهما كان ٠٠ لا ملك ولا أمبراطور ، نحن أسسياد ثم أردف أبوه قائلا ٠٠ هل رايقنى أقبل يد جداك عندما يأتى لزيارتنا أو نذهب الى الأسكندرية لزيارته ، أنه كان يفتك بى ٠٠ هل قبلت أنت يدى يوما من الأيام ، ما كنت أسسمح لك بهذا ، لأن تقبيل اليد هى عادة من عادات العبيد ، ومد أبوه يده وقرصه من أذنه فتألم وشعر بسخونة في أننه وخده ، ومازال يشعر بها كلما تذكر هذا المشهد ٠

القيال:

وخاف بعد أن ويخه أبوه أن يسمع جده بما فعله ٠٠ لا يتنه كان يرهبه كما يرهب أباه ، أو يتوقع أن يفتك به كما يقول أبوه ، بل لانه لا يحتمل أن يتكدر جده أو يغضب منه لأى سبب من الأسباب فيحرمه من تلك الجلسات الطويلة معه وهو يحكى له القصص عن المعارك التى خاضها والجنود الذين قادهم فى بلاد بعيدة يحاصرون القلاع ويقتحمون أسموارها العالية ، كان يجلس عند قدمى جده فى بيته بالاسكندرية ، ذلك البيت الذى له برج يشبه البرج فى بيتنا بجاردن سيتى ، وله حديقة تتوسطها نافورة يلعب فيها السمك الأحمر ، وكانت الحجرة التى يجلس فيها جده عالية الجدران ، علقت عليها سيوف ودروع وحراب ، وصور لجده بملاسه المزركشة المزدانة بالنياشين والأوسمة على

صدره ، وطربوشه طویل طویل ، وشارباه مبرومان ، وعیناه تبرقان ، تجعله وهو يشاهد منورة جده يشد قامته ويرفع رأسه وقد امتلأ زهوا وقوة ، يقول لنفسه : ها هو يوسف باشا منصور ، وأنا يوسف منصور ، أنا وجدى انســـان واحد ، وكان جده يجلس على المقعد الأسيوطي ذي المستد الذى يتمرك الى الأمام والخلف بتمريك قضيب من النماس خلفه ، وكان معبيا بهذا المقعد ، وقد استطاع ذات مرة أن ينتهز الفرصة ويسحب القضيب النحاسي من خلف المسيند وأخفاه وانتظر حتى جلس جده واسند ظهره ، فسقط السند ، ووقف جده مندهشا مما حدث ، فلما رآه يضمك أدرك على الفور انها فعلته فهجم عليه باسما متوعدا مهددا ، فجسسرى ضاحكا في الحجرة ، وجرى جده خلفه ، فاختفى وراء أريكة وتسلل تعتها ، فهبط جده على الأرض وزحف وراءه وأمسك يه ، وضحكا واحتضنه جده ، يا عفريت أين أخفيت القضيب .

فلما أعاد له القضيب جلس وجذب يوسسف الى حجره ، وقد تحول الى رجل آخر غير الجد الذى ينظر اليه في الصور المعلقة على الجدران ، صور كلها جده ، وكلها لها حكايات يرويها له ، واحيانا يمسك بعصسا ..

السسجاد تحت قدمية أنهارا وهمية وجبالا وقلاعا يشسير اليها ويصفها فيتخيلها يوسف ٠٠ هذا جبل في المبشة ، هذا نهر في المكسيك هذه غابة في السودان ، ويتحدث جده

عن رجسال يأكلون لحوم البشر ، ويروى عن نيران تندلع وقذائف تنطلق ، ويتحمس فيهتف بصوت أجش وهو يصسس الأوامر بالهجوم على قلعة واطلاق القذائف ويقلد صبوت القنابل وهي تنفجر ٠٠ بوم ٠٠ بوم ٠٠ بوم ٠٠ ويتحمس بوسف ، ويتشقلب على الأرض ، ويسمع جده يصبيح فيسه يا ولد يا (خنزءور) ، كان جده وحده هو الذي يردد هنده الكلمة ، ويمنحه لقب ( خنزءور ) الذي لايعرف معناه ، ولكنها كانت تملأه بالنشوة والمرح والانطلاق فهو سعيد ، كله حيوية وشقاوة وعفرته ، كله مرح وتفتح ٠٠ انه ( خنز ور ) ويطلب من جده أن يصعد فوق مقعد لينزع من الحائط سيفا أو حربة أو درعا ليواهل الحرب بسلاح حقيقى ، ويرفض جده ويدرك أن هذه الأشههاء لا تمس ولابد من المحافظة عليها ، فيسأل جده اذا كان سيحتاج الى هذه الأسلحة في حرب أخرى ، فيهز رأسيه ناظرا اليه نظرة غريبة تقلقه ، ويزيد من قلقه أن جده يمد يده ويمسح بكفه على شهعره في حثان ، قائلًا بصوت مفعم بالأسي أن هذه الأسلحة أصبحت للزينة ٠٠ وانها لا تصلح للحرب ٠٠ فيساله واين الأسلحة التي تصلح للحرب الآن ، فيقول له انها مع الانجليز وحدهم ، فيس \_\_\_ الله يوسف وهذا هو السبب في أنك أرسلت أبي الى انجلترا ٠٠ فيقول جده ، ارسسات أباك الى انجلترا ليتعلم منهم لأنهم يحكمون العالم ٠٠ وهم اصحاب الكلمة ٠٠ وكان جده هو الذي مدله عن هوجة عرابي 🕆

الفيال

وعادوا الى القاهرة وسمع أمه تتحدث مع أمها وصاحباتها عن الميراث ٠٠ وهن يرددن ٠٠ هذا ظلم ٠٠ ظلم ٠٠ ظلم ٠٠ ولم يفهم ما الذى كن يعنيه بقولهن ان الله لا يرضى بهذا الظلم ٠

وترددت أمه مع جدته على بيت الشيخ عبد السلام صبرى ، وسمع جدته تقول بعد عودتها من الزيارة ان كلام الشيخ قد أكد لها أن الأولاد لا يرثون جدهم فالأعمام يحجبون الأحفاد •• وقالت أمه ان الشيخ كان فأسيا في اجابته ، وانه قال ان الحل الوحيد أن يومى الجد ينصبب ابنه في الميراث لحفيديه موسف وكريمة ٠٠ وانه لم يذكر شيئًا عن نصبيبها هي ٠٠ وشعر يوسف أن خطأ ما قد وقع وأصابهم ، جاء النبأ الذي كانت تنتظره أمه واجفة ، لحق الجد بأبيهم ، وذهب وا الى البيت الكبير في الأسكندرية ، النافورة بلا ماء ولا ســمك ، وامه تصرخ صرخات غريبة ، تتشاجر من الأعمام ، تمسك يتلابيبهم ٠٠ تشد شعرها ٠٠ وتحدثوا عن وصية ليوسف يبعض نصيب أبيه ، لا ذكر فيها لكريمة ولا أمها ٠٠ اتهامات أِياً لِسرقة وبأكل أموال اليتامي ، جاءت أيام الحقد ، والدم يَفُور في رأســـه ، عيناه تتألمان ، ولن ينزاح الألم الا يرؤية اعمامه اشــــالاء متناثرة ٠٠ هم واولادهم وزوجاتهم ٠٠ اللصيوص ٠٠ الشياطين ٠٠ أهل جهتم ٠٠ وعبرت أمه الشارع الى بيت الشيخ ، وأكثرت من عبورها ، وسمع كلمات الشرع والفتوى والمحكمة والمحامي والستندات ع وظهر مع

كان في السراى مع الخديو توفيق ، والضباط الفلاحون خانوا الخديو وتركوه وحده ولكنه لم يترك الخديو وذهب معه الى مركب كبيرة بها مدافع ضلحمة صلعها الانجليز ، وضربوا الخونة بالمدافع ، وبعد ان انتهت الهوجة قال لله الخديو ، ماذا تطلب يا يوسف باشا منصور سالم ، قال للخديو :

أنا لا أطلب الا أن أكون بجوار أفندينا

فابتهج الخديو بهذا الرد وقال عفارم ، وأعطاه أرضا في البحيرة وأمره أن يكون حاكما لرشيد .

وهناك رأى الصبيبية أمينة عند شاطىء البحر ٠٠ قمر شعرها أصفر عيناها فيروزتان ٠٠ قال اتزوجها فتزوجها ٠٠ كانت أم أبيه ولم تنجب سواه ٠٠ كان اشبقاء أبيه النين يقولون انهم أعمامه من أمهات غير أمينه أم منصور ٠

ولقد عرف الأعمام عندما اختفى أبوه •• قالوا أن جده لا يستطيع الحضور إلى القاهرة ، وذهب مع أمه وشمعقته كريمة إلى الأسكندرية ، وقضوا مع جده أياما ، وكان صامتا لا يروى قصصا ، ولا يناديه بالولد الخنزءور ، وكانت أمه تبكى بلا انقطاع ، ثم جمساء يوم قررت فيه أن تعمود الى القاهموة •

ولما دخل على جده ، كان مسامتا لا يتكلم وقد رقد على السرير ، واكتفى بأن يحرك بده ويمسح بها على شعره ٠٠

هذه الكلمات لطيف بك صبرى شقيق الشيخ ، كان بيته مغلقا أغلب الوقت لأنه وزير مفوض في الخارج ·

وكان يعود الفترات قليلة فيلفت الأنظار بسيارته المكشوفة كان وسيما وتذكر يوسف ان اباه كان معجبا به ، اذ كان يثنى على ثقافته واجادته للغتين الفرنسية والإنجليزية ، وقال له أبوه ذات مرة وهو يراجع معه دروسه فى اللغة الانجليزية : ان مدرستك هى أحسن مدرسسة انجليزية فى البلسد ، والمدرسون الذين يدرسون لك كلهم من الانجليز وأبوك تعلم الانجليزية فى اكسفورد ، ومع ذلك تزعجنى بهذا النطق الذى الردىء ، انى أسمعك فلا أصدق أن هذا هو النطق الذى يصسدر عن أبنى ، من أين أتيت بهذا التطجين ، هل يصسدر عن أبنى ، من أين أتيت بهذا التطجين ، هل تختلط بفلاحين ، هل فى مدرستك أولاد فلاحين ، انى أعرف بعضهم ، حتى فى أيامنا كان هناك فلاحون برسلون أولادهم الى الدارس الأجنبية ، ولكنهم كانوا يتساثرون بنسا ، ويقلدوننا ، لا نتأثر نحن بهم ونقلدهم ،

ثم قال أبوه: ألم تسمع لطيف بك صبرى وهـ و يتحـدث الانجليزية ١٠ أنه ابن شيخ وعائلته كلها مشايخ ١٠ ومع ذلك يتكلم الانجليزية كانه لورد ابن لورد ١٠ ولا ينطقها مثلك كاولاد الغجر ١٠

عندما رأى لطيف مسلمبرى يتردد على البيت ، توقع المعجزة ، لقد كلفه شقيقه الشيخ أن يتولى شئون قضيتهم مع

المحامى ٠٠ وكان يحمل معه أوراقا ، ويناقش نص الوصسية التى تركها الجد مع أمه فى حضوره ، ويناديها ٠٠ يا هانم ٠٠ وكان يحدثه عن أبيه ، وذات يوم دخل البيت ، وسبق يوسف أمه ، وجلس معه وحدهما وفجاة مد لطيف صبرى أصسبعه وتحسس أنف يوسف ، وقال له باسما : أن أنفه مشقوق ٠٠ وأن هذا يعنى أنه قد بلغ ، فاحمر وجهه ٠

فقال له لطيف مسرى:

ان والده كان رجلا يفهم الدنيا ، وانه كان سينصحه عند بلوغه بأمور لا حياء فيها ، سوف يحذره من العادة السيئة ، وقال باسما : انت تفهم ماذا أعنى ٠٠ وكان يعرف ماذايعنيه، فمثل هذه الأمور هي حديثهم اليومي في المدرسة ، ومع ذلك احتفظ بوجه جامد ، فبدت الدهشة على لطيف صبرى ، وحذره منها ، ونصحه بأن يقرأ ، وأن يلعب التنس ، وان يشغل نفسه بأي شيء حتى يحافظ على صحته ، وقال له : لا تفسرط في قدوك والا ندمت بعد ذلك عندما تكبر وتتزوج ٠٠ كان يتحدث همسا ١٠ اذ كان يتوقع دخول الهانم في أية لحظة ، فلما دخلت أمه ٠٠ لاحظ أن لطيف صبرى كان هو الذي ارتبك فاحمر وجهه ، أو هكذا خيل اليه ٠

ولم يسترح لكل ما قاله لطيف صبرى عن أبيه ، كان يتحدث عن شهامته وكرمه وانه مثال نادر للجنتلمان الحقيقي • • وقال ضاحكا : انه كان في شهابه سهاحرا للفتيات

الانجليزيات ، ولكنه رفض أن يتزوج انجليزية رغم أنه كان يستطيع أن يتزوج بنتا من عائلة كبيرة ، كانت على استعداد لأن تهجر عائلتها وتأتى معه الى مصر ، ثم قال أن أباه لم يكمل دراسته في اكسفورد ، وهذا النبأ ضايق يوسف ، وظن بعض الوقت أن لطيف صبرى يكنب ٠٠ خاصة وأنه قال أن أباه كان حاد الذكاء ٠٠ ولو كان أكمل دراسسته الأصبح أستاذا في الجامعة أو صاحب منصب كبير في الدولة ٠

ولكن منصور بك كان يرفض العمل ، وهو معنور لأن أباه كان يمبه ويغدق عليه المال ، فعاش الدنيا بالطول وبالعرض خيل الى يوسف وهو يسمع هذه الكلمات أن لطيف صبرى يلوم والده ، وانه يريد أن يلقى في روعة بطريقة ملتوية أن أباه قد أخطأ وأنه لم يتحمل مسئولياته فقد كان مدللا ، واشتد الضيق بيوسف عندما وجد خواطره تنساق في هذا التيارادي يقوده اليه لطيف صبرى •

كان فى قرارة نفسه يلوم والده على اختفائه الذى جلب عليهم هذه الأحزان وما تجره فى انبالها من هموم ومشاكل وتدخل غرباء عن البيت فى شئونه ، تلجأ اليهم أمه ، وتسألهم المساعدة والمشورة •

وكان يذكر والده وهو يدافع عن البيت ضد الثعابين ويأمر عم محمود بسد الشقوق ، ويذكر عصا فاطمة هانم ، تلك العصا التي أهداها لها أبوه ، وهي تلوح بها وتساله أن

بمانظ على سيمعة والده وبيته ، ما الذي يجعل أباه يذهب ويفتغي عن هذه الدنيا تاركا عصاه لسيدة غربية عن البيت • اتها نفس تلك العصا التي كان يمسك بها يوما ما في الحديقة ويشبير الى شقوق الثعابين ، انه يشعر بالأخطار تحاصره ولا يدرى ما هي على وجه التحديد ، ولا يدرى كيف محاريها ، وها هو لطيف صبرى يتنهد قائلا في آسي ٠٠ ان منصور بك لم يتوقع أبدا أن يرثه أبوه ٠٠ فوجيء يوسف بهذه الملاحظة وتذكر على الفور الأسلحة التي كان جده يعلقها على جدران بيته في محرم بك ، حارب بها في زمانه ، ولكنه قال انها أصبحت أسلحة زينة • لم تعد تصلح للحرب ، والانجليز وحدهم الذين يملكون الأسلحة التي تصلح للحرب الآن ، ولكن أياه ذهب الى بلاد الانجليز ولم يكمل تعليمه ، ولم يحضر معه اسلحة يحارب بها ثم يعلقها على الجدران ، والجد نفسه قد نهب • وذهبت معه أسلحة الزينة التي تخاطفها الأعمام • • وكان لطيف صبرى يواصل حديثه باسما وهو يردد لدهشسة يوسف كلمات بالانجليزية ، ترجمها الى العربية بعد أن قال انها كلمات رجل يوناني عاش منذ قرون بعيدة ، قال ان الأولاد المهنبين لا يتقدمون أباءهم في الغياب عن هذه الدنيا ، فيضطر النب الى أن يسير خلف ابنه وهو يودعه الى مثواه الأخير ، وضحك لطيف صبرى وكانه قال دعابة ظريفة ، ثم علق على كلامه قائلا انه لا يصدق أن جنتلمان مثل منصور بك قد ارتكب هذه الجليطة في حق أبيه ٠٠ وابتسمت أم يوسف ٠ فزادت

ابتسامة لطيف صبرى ، بينما كان يوسف يرى أباه صببات نلك اليوم ، أول أيام العيد الكبير ، وهو يضحك ويأكل اللحم المسلوق ويعلن في مرح أن الفت ساخن ولسع لسانه • • ثم يرى أباه ظهر نفس اليوم وهو يهبط من الباكار وقد أسرع الأسطى ابراهيم يسسانده ، وجرى يوسف الى أبيه مرتديا ملابس العيد ملوحا بمسدس حاول أباه أن يثنيه عن شرائه لأنه كبير ، ولم يفهم ما الذي يدعو الأسطى ابراهيم الى الامساك بذراع والده ، يكاد ينحنى تحته ليساعده على الحركة •

وكان أبوه صامتا شاحبا ، لا يتكلم ، ودخل الأسطى ابراهيم مع أبيه حتى حجرة النوم ، وهو يقول ليوسف نادى على الست · ويوسف لا يهتم بطلبه ، كل همه أن يتابع هذا المشهد العجيب الذى يحدث أمامه · ورأى أباه يحساول أن يخلع سترته ، ثم رآه ينهار مكوما على السرير ، وخيل اليه أن أباه يداعبه ، وأنه يريد أن يتصنع السقوط لأن يوسف أطلق عليه للسدس · كان المسدس في يده وكاد أن يبتسم ، لولا أن لطم ابراهيم وجهه بكلتا يديه ، صارخا ، وجاءت أمه وصرخت · وانطلق الصراخ · والعويل ولطم الجميع الخدود ، ولم يعد يرى اباه · .

انتبه يوسف ويد تهزه بعنف ، وصوت ميرزا الفلكي يهتف :

- الا تسمعني • • أقول لك ان صحتك تبدو اليوم أحسن •
نظر يوسف حوله ، فبهره ضوء الشمس ، وخفض عينيه

قراى ظلين يلاحقانهما وقال لنفسه فى ذهول: هذا ظلى ٠٠ وهذا ظلى ميرزا ٠٠ كان ظله يفحرف أمامه الى اليمين، وهيرزا يسير الى يمينه قدماه تطاردان ظل يوسف ، الذى حاول ان يتمرك بسرعة خشية أن تدوس قدما ميرزا ظله ، وسأل نفسه في اندفاعه ، أين أنا ، ورفع رأسه ليتبين أنهما متجهان الى أرض الكروكيه ٠٠ ودخلا من البوابة المصنوعة من فروع الأشجار ، وسنارا فى ممشى من الحصى الملون متجهين الى مبتى صنفير عند الملعب الثانى الخالى ، وكان رجال وسيدات يمسكون بالمطارق الخشبية يتحركون هنا وهناك وراء الكرات الخشبية الماونة ٠ لم ينظر اليهم ، كاد يترنح وهو مشسفول بحركة قدمى ميرزا توشيكان فى أية لحظة أن تدهساه أن تدهسا ظله ، وسمع ميرزا يقول له ٠

- نعم یا عزیزی أنا أعرف كل شیء ٠٠ ولقد مضی علی نلك العهد حوالی أربعین عاما ٠٠ ولكنی أذكر الأحداث وكأنها وقعت الیوم ٠٠ هل تصدقنی لو قلت لك : انه لولا تصرفك مع السیدة والدتك كوثر هانم عندما وصلتك تلك القصاصة باسم عصابة الید السوداء ، لما أقدمت علی الزواج من عمك لطیف صبری ٠

انتفض جسد يوسف ، وقد شعر أن ميرزا الفلكي يقول له الله ارتكب جريمة ٠٠ وكأنه سمع صهوت الحوت يقول له : الجريمة تعم ٠٠

## فقاسسى يسوسف ينصسور

سنوات عمره وهو لا يعرف من المذى كتب تلك القصاصة الملعونة وأرسلها له في مظروف عن طريق البريد • كانت كلمات القصاصة سما ، وموقعة باسم رهيب • عصابة اليد السوداء •

كانت الكلمات تقول « أمك تستقبل لطيف صبرى سرا في الليل وهو يضاجعها في الفراش ، وكل الناس عرفت ، وبعضهم سأل أمك عن علاقتها الأثيمة فقالت انها تزوجت سرا زواجا عرفيا ولكنها تكذب ، فأمنع هذا الفجور الذي يدنس بيتكم وكن رجلا واغسل العار والفضيحة في بيت منصور بك سالم ، واذا كنت جبان عاجزا فسلسوف نضيط للتدخل وأعدر من أنذر » •

ارتعشت يدا يوسف فتراقصت كلمات القصاصة في عينيه ، وبذل جهدا خارقا ليعيد قراءتها ، وقلب الورقة ، وقلب المغلروف الذي كانت بداخله ، كان الكلام الملعون مكتوبا بقلم كوبيا على ورقة صدفيرة مسلطرة • خط كبير واضح ، خط ساقل نتن ، ثم نلك التوقيع الذي ينبيء عن عصابة اجرامية تهدد وتتوعد وتنذر بالشر •

وراجع يوسف ختم البريد على المظروف ، انه ختم بريد العتبة الخضراء • أى جنون هذا ، أية وضاعة ، من الذى يجسر على توجيه هذه الطعنة الغادرة اليه ؟ الأرض تميد تحت قدميه ، الدنيا تنتهى ، الحياة تنتهى ، لقد حدث ما لا يمكن أن يحدث • أهين أبوه ، أهينت كريمة شقيقته التى يجب أن يحميها ، أهينت أمه • • با الهى • • أيمكن أن يكون هذا صحيحا ؟ ان عينيه تصطدمان بالكلمات ، ولا يصدق أنها كلمات ، ولا يصدق أنه يقظ يعيش فى الواقع • ان هذا الا كابوس ، سموف يفيق منه ، عليه أن يفتح عينيه ، يزفر الهواء بشدة فيستيقظ ، ولكنه لا يحلم • وها هى الورقة بين أصابعه ، وها هى الكلمات تسرى فى رأسه وصدره وأطرافه تحدث طنينا جارفا ، والعرق يتصبب منه ، وهو لا يدرى ماذا يفعل أو كيف يتصرف ، ولابد أن يتحرك من مكانه حيث يقف عثد عتبة الباب الداخلى للبيت •

كان عم محمود قابله باسما عند الباب الخارجي الحديقة ، وهو عائد من كلية الحقوق الخارجي الحديقة ، وهو عائد من كلية الحقوق الاولى التي تعرف فيها لاول مرة على الدراسة الجامعية ، حرية دخول المحاضرات والخروج منها ، لا سؤال عن المواظبة ، ولا ملاحقة من المدرسين أو من البيت كما كان يحدث في السنة الماضية وهو يستعد لامتحان التوجيهية



٠٠ وهلق أمه ، ومساعدات لطيف صبرى في اللغات ٠٠ كل 

الآن ٠٠ أصبحت رجلا يا يوسف ١٠ انت مسئول عن تفسك وعن دراستك ٠٠ الأساتذة في الكلية يرددون نفس الكلام ٠ لقد بدأ ينعم بالحرية ، بدأ يتمتع باستقلال ارادته • ولقد قضى هذا الصباح يتحدث مع زميله طلعت عن مغامرته مع السكان اليهود الجدد في عمارتهم بالجيزة ، وفي الساء سوف يذهب مع طلعت الى سينما رويال • وها هو عم محمود يفاجئه بان خطابا باسمه قد جاء به ساعى البريد • انه اول خطاب خاص يصل اليه • أليس هذا دليلا على أنه قد كبر ، أن عم محمود يدرك تماما هذا المعنى ، فهو يسلمه الخطاب وفي نفس اللمظة يكتسب وجهه علامات تأثر واضحة في عينيه وقي صوته ٠

الى أمه الوصية عليه .

وقد انتقل هذا التأثر إلى يوسف ، ولكنه يشــــعر في نفس الوقت بشيء دن الزهو لان 🎇 الناس خارج هذا البيت يعترفون بوجــوده ، 🌒 ويسلمون بأن له كيانه المستقل ويتعاملون معه المعم مباشرة مؤكدين أنه أخذ مكان أبيه ٠٠ ولـــم يفعلوا مثلما تفعل المحكمة الشرعية أو المجلس الحسبى الذي يرسل الخطابات الخاصة بـــه ٦

أن هذا الخطاب الذي قدمه له عم محمود هو شهادة من الناس ومن المجتمع بأنه رجل له أهميته فما أعظم هذا الشعور الذي يجتاحه ، حتى أنه أوشك أن يفض الخطاب في الحال امام عم محمود ، ولكنه راجع نفسه ، وقرر أن يتريث ويحتفظ يوقار تقتضيه المناسبة • انه منذ نهرته جارتهم فاطمة هانم يوم راته جاسلنا على الدكة بجوار عم محمود وهو يحاول أن يحتفظ بوقاره ، وهو الآن قادر بالفعل على أن يتصرف بوقار وتؤدة • أمسك بالخطاب باذلا كل جهده ليكتم انفعاله وأسرع مبتعدا الى داخل البيت دون أن ينبس بكلمة ، أو يظهر تجاوياً مع تأثر عم محمود بالموقف الجديد الذي طرا بوصول أول خطاب الى السيد الجديد في هذا البيت •

ما شأن البواب بالخطابات التي تصل الي سيده ٠ أسرار الاسياد لا يطلع عليها الخدم • كان يتذكر صورة أبيه ، بل يشعر به في أعماقه ، كأن جسده هو ثوب جديد للأب الذي دمب • وما كاد يصل الى الباب الداخلي حتى تلفت حوله ليطمئن الى أنه وحده ، وتجاهل أن أباه كان لا يقرأ الخطابات عند عتبة الباب ، بل يفضها في تؤدة وهدوء وهو جالس الى مقعده بجوار المكتبة مستعينا بسكين ذهبي خاص يفتح به المطروف • انه يخشى أن يمضى إلى الداخل فترى أمه الخطاب في يده فتأخذه منه وتفضه هي وتقرأه ، فيفقد متعة الانفراد بقراءة الخطاب الشخصى الموجه اليه • ويفقد متعة أن يعلن

أمه أن خطابا قد وصله • فتسأله بلهفة ممن الخطاب • وماذا به • فيتريث قليلا ، ليرقب اللهفة على وجهها ، قبل أن يدلى بالمعلومات التي يمتلكها وحده • أية متعة • أية سلطة تتعم بها وأنت تدلى بما لديك من معلومات للهوف لسماعها •

مزق طرف المظروف بعصبية ولهفة وأخرج بأصسابعه القصاصة • أخرج المتعبان الذي لدغه بالكلمات السسامة • وانهارت الدنيا من حوله ، ومن فوقه ومن تحقه • وبقد ما كان مزهوا متألقا منتشيا ، بقدر ما انقض عليه فزع كبير ، زلزل كيانه ، أصابه ذعر لم يعرفه من قبل • انكمش وغسله عرق بارد ، ولم ينتبه الى ما يفعله ، حتى وجد نفسه أمام أمه ، طفل صسغير يهاجمه وحش مسعور يجرى فزعا مرتعدا الى أمه • بينه وبين صدرها شبر ، عيناه في عينيها ، يكاد يتوسل اليها أن تحتضنه وتحميه ، لولا هذه الهواجس المخيفة التى تدوى في رأسه ، ان أمه هي مصدر هذا الغزع وأن عليه أن يخشاها ويحدر ما تخبئه له من مصائب تندره بها عصابة اليد السوداء •

انه لا يدرى كيف انتقل الخطاب من يده الى يد أمه • ولا يدرى كيف قرأته ، فقد مرت به لحظات الم وعذاب عطلت حواسه ، ورفضت ذاكرته أن تعيها ، ولكنه يرى جيدا الآن لون وجه أمه وقد احتقن بدماء داكنة ، وجه شوهه الغزع ، قسماته قاسية ، وجه من الشمع ، أو من الجبس ، انها تصيح لعلها تهمس ، أنناه تسمعان بصعوية •

\_ هذا كذب ٠٠ كذب ٠

وهو يصيح أو لعله يهمس:

\_ من الذي أرسل هذا الخطاب؟

لابد أن تجييه ٠٠ لابد أنها تعرف ٠

وهي تردد:

- هذه مصيية ٠٠ لا أدرى ٠٠ لا أدرى ٠

خرج صوته فحيحا مختنقا يزفر في هواء يمزق صدره .

\_ الناس تقول هذا عنك ٠٠ كيف ٠٠ كيف

الدموع في عينيه • سيبيد الناس ، سيبيدهم كلهم ، سيقضي عليهم واحدا ، سيتخلص من هذه الدنيا بأسرها • ما عادت الدنيا دنيا ، انه لا يرى ما أمامه ، لأن كل ما أمامه ، كل ما يحتمل أن تقع عليه عيناه ، لابد أن يمحى من الوجود •

ارادت أن تحتفظ بالخطاب • لماذا • أتريد أن تلجأ الى لطيف صبرى ، أتعطيه الخطاب ليقرأه ، كما أعطته من قبل كل أوراق أبيه ليقرأها ، وليذهب بها الى المحاكم والمجلس الحسبى ويتخذها دريعة للمجىء والاختلاء بها ، بل لقد اتخذوا منه شخصيا دريعة للقاء الفاجر • أى عار ، أى

شقاء ، اختطف الورقة من يدها ، لو امتدت يده لأطبقت على عنقها ، لفتك بها ، لم تصر على الاحتفاظ بالخطاب ، ولم يعد يطيق البقاء معها ، فتركها الى حجرته ، أعطاها ظهره وابتعد ، لكنه ما كاد يخطو بعيدا ، حتى تمنى لو تتاديه ، أن يسمع صوتها ، أن تعيده اليها ، أن تفرض عليه أمومتها أنه يبتعد ليسقط فى فراغ مرعب هى وحدها التى تستطيع أن تسترد له حياته ، أن تفسر له هذه المصمينة أن تقضى على هذه الورقة فتلفيها من الوجود وكانها لم تكن ،

ولم يسمع صوتها تناديه لتسترده الى أحضانها فيدفن رأسه في صدرها وتحنو عليه ، وتمسح بيدها على شعره ، أيكون قد أصبح من المحال أن يرى تلك البسمة في عينيها تندفق بالحنان والدفء من قلبها الى قلبه · أضاع الى الأبد عطرها الذى يشمه في جسدها فينتش براحة تتمدد في أوصاله ، فكأنه يتمدد في رحاب الدنيا الرحيية بينه وبينها عمار ودفء · ولكنه ببتعد ويبتعد وأحشاؤه تتمزق مع كل خطوة يبتعد فيها عن أمه · ووقف ذاهلا في حجرته · يده قابضة على الورقة والمطروف · الشهادة التي تسمجل أنه وحيد في هذا العمالم · المجتمع ينكر وجوده ، يهزأ به ، وحيد في هذا العمالم · المجتمع ينكر وجوده ، يهزأ به ، يسمقه بلا رحمة أو شمقة · أين أبوه ، أين جده ، صرخت أعماد عنى بأوامرك وتعاليمك ألا يخرج صوت من البيت ،

الا يطل أحد من نافذة البيت • الا يعرف أحد ما يجرى داخل البيت ، لقد خدعتنى بلؤلؤتك المزيفة ، هذا البيت وهذه الجيرة ، وهذا الشارع ، وكل ما حولنا يفوح برائحة نتنة ، اتكون قد اختفيت لأنك اكتشفت هذه الحقائق البشعة فلم تتحمل الأكذوبة التي صنعتها ، ولكنك فررت ، وكان يجب عليك أن تنبهنى ، لا أن تتخلى عنى ، وتتركنى أواجه المصيبة وحدى •

ها هي زوجتك تضاجع لطيف صدري في سريرك أمام عيون كل الناس • نقلوا حجرة نومك الى الشارع ، كيف أخرج الى الشارع ، كيف ألحق بطلعت في السينما • لابد أن أمي ترحب بنهابي الى السينما ليخلو لها المكان ٠ أترك البيت ليدخل لطیف صبری ، تری هل تعرف کریمة ما یحدث ، هل ارتابت في الجريمة • أهي مثل امها تتكتم عليها • أيقول لها ثم واخدنها ويهربان من هدا البيت • يهربان الى أين ، انه محاصر، وكل من يفكر في اللجوء اليه، قد ذهب، أنه يتذكر الآن نظرة القلق في عيني جده وهو يقول له ان سيوفه وحرابه ودروعه لا تصلح للقتال وأنها مجرد أدوات زينة معلقة على الجدران • لعله كان يحدره بطريق غير مباشر أن الدنيا تدبر له الخيانة ، وستهاجمه في عقر داره وهو بلا سالاح يدافع به عن نضمه • لابد أن يفعل شيئا يدافع عن شرفه ، لابد أن يحسم هذا الأمر ويقضى على هذا الكابوس الكئيب

ظل يوسف حبيس حجرته لا يدرى كم من الوقت قد مضى عليه، حتى دخلت عليه أمه تساله وكأن شيئا لم يحدث، اذا كان قد نسى موعد الذهاب الى السينما • انتفض مستريبا من دعوتها له للخروج ولكنه لم يقو على الغضب أو الاحتجاج • كان يشعر بضعف مسيطر عليه ، وهمس أنه متعب • فاقتربت منسه وهدت يدها تتحسس جبينه ارتجف وسمعها تقول بلا مقدمات وكأنها تستأنف حديثا قديما : ان أولاد الحرام في هذه الدنيا كثيرون ، وأن عليه أن يتجاهل هذا الخطاب ، فلا شيء يفسد ما يريده أولاد الحرام مثل تجاهل أفعالهم الشريرة • استسلم لها ، كان ارهاقه وعجزه يفرضان عليه هذا الاستسلام لأنها الوحيدة التي تستطيع أن تحميه من هذه الأخطار الغامضة التي تتهدده •

وانساق وراءها الى الصالة ، وجلس ومعهما كريمة يستمعون الى الراديو • هتلر يستعد لاقتحام خط ماجينو ، ها هو الدمار يتجمع لينقض على العالم • ليته يحترق ويحترق الذين أرسلوا هذا الخطاب • ولكن الحرب هى التى جعلت صبرى يمد اقامته في القاهرة ، لولا الحرب لكان سفيرا الآن في مكان بعيد ، اختفى أبوه وجاء لطيف صبرى ونشبت الحرب ، هذه هي الحقائق التي عليه أن يواجهها الآن برؤية جديدة • انه يعيد فهم ما كان يدور بين أمه ولطيف صبرى ، ويعيد فهم حديث أبيه عن الاستقرار ، كان أبوه لا يهتز أمام ويعيد فهم حديث أبيه عن الاستقرار ، كان أبوه لا يهتز أمام

اصدات تجرى وكأنها الحرب وانه يذكر عندما تعطلت الدراسة بسبب المظاهرات التى انتشرت فى كل مكان وانقلبت عربات الترام فى الشروع وتحطمت فوانيس النور واشتعل الغاز فيها وأصبحت أعمدة النور مردة تقذف اللهب على جانبى شارع قصر العينى وسمعوا طلقات الرصاص وتحدث عم محمود عن قتلى بالعشرات ينقلونهم الى قصر العينى واذا بابيه قد ارتدى ملابسه وأمسك بعصاه يعلن أنه ذاهب الى النادى واقب أمه خائفة تعترض طريق أباه وكيف تخرج والرصاص فى الشوارع ولكن أباه كان ممتلئا بنقة هائلة ومائت قلب يوسف بنشوة واعجاب والحاب وسف بنشوة واعجاب

خرج وسط الرصاص الطائش والحطام والسنة النار ثابت الجنان ، لا يخاف شيينا • واثقا من خطواته وكلمساته وأوامره • انه رجل يعرف أن الرجل يجب أن يكون رجلا والمرأة يجب أن تكون امرأة ، والطقل طفلا والسيد سيدا والخادم خادما • هذه الذكريات التي علمته الثقة ، كانت تهاجمها الأم عندما تحقاج الى نقود فتقول له أو لعلها تخاطب نفسسها : ان أباه كان يلعب بالمال لعبا ، وأنه كان يخسر عشرات الجنيهات في لعب الطاولة أو على مائدة الورق وكانه يخسر الملاليم •

وكانت أمه تردد في أسى أمام لطيف صبرى ، آه لو كان يعرف أنى سياحتاج إلى النقود التي بعثرها ولكنه الآن

لا يعرف • ويؤيدها لطيف صبرى ، مهيئا لنفسه ولها مبررات الخيانة والاثم •

سوف تقضى الحرب على كل هذا ، سيدمركم هتلر • ولن تجدوا ملجاً يأويكم وتحتمون به كما فعل جدى عندما لجأ مع المضديو توفيق الى الانجليز ، الذى خشى على نفسه من هوجة الرعاع • هتلر سوف يتولى أمر العالم ، أما يوسف فعليه أن يتولى أمر لطيف صبرى الذى أرساله شقيقه الشيخ الأكبر باسم المروءة وواجب الجيرة والشهامة فاذا به يتسلل الى البيت ثعبانا ناعما خبيثا لا منجاة منه ومن شروره وسمومه ، الا بدق عنقه كما فعل عم محمود عندما قضى على الثعبان فى الحديقة بقبقاب انتزعه من قدمه •

وانفجر فى رأس يوسف خاطر اقلقه • اليس ما كان يتحدث عنه طلعت فى الصباح عن بنات الأسرة اليهودية جيرانهم الجدد ، وكان يستمع اليه مرحبا مشجعا هو نفس ما يفعله لطيف صبرى الجار مع أمه •

فى الصباح كان طلعت فى نروة حماسه وهو يروى ليوسف أخبار العائلة اليهودية التى سكنت فجأة فى شقة مهجورة من حجرتين وصلاة بسطح عمارتهم فى الجيزة ، كانوا فى الاسكندرية ، ولكنهم خائفون من هتلر ، انهم فزعون قلقون ويتنبأون بأحداث رهيبة يتوقعون سقوط فرنسا بمجرد هجوم هتلر عليها .

يروون قصة غريبة أن هتلسر يحرق اليهسود في أفران وستبقون الأحداث وأسرعوا بالمجيء الى القاهرة لأنهم واثقون أن الاسكندرية ستضرب بالقنابل وسيحاول موسوليتي دخولها راكبا حصانه الأبيض أن هتلر وموسوليني يحاربان من أجل ابادة اليهود واستئصالهم من العالم كان طلعت يضحك مبديا دهشته من الحالة الهستيرية التي انتقل بها الخواجة ليفي اسكنازي وزوجته سيدة بدينة قصيرة طيبة اسمها فورتينيه ، مريضة بالقلب ، تخشى تعطل المصعد هي الوحيدة التي ييدو عليها التردد لأنها تركت بيتها في كامب شيزار ، ويضايقها أنهم يصرون على أنها السبب الأول في مجيئهم الي القاهرة للأسرة بنتين وولدا أسوات القنابل وانفجاراتها ألهم أن للأسرة بنتين وولدا البنتان في منتهي الجمال ، ويبدو أنه لا مانع عند البنتين من قبول دعوة الى السينما ويبدو أنه لا مانع عند البنتين من قبول دعوة الى السينما

قال طلعت وهو يفضى بهذه الأنباء الخطيرة ئيوسف: انه سألهما أن تأتيا معه لمساهدة فيلم بسينما رويال ، وأن له صديقا ليخرج الأربعة «كوبلين » فاعتذرتا بانشغالهما بترتيب البيت ، ولكنهما ألحتا في تأكيد قبولهما بكل سرور الدعوة الى الخروج في يوم آخر •

وكانت السيدة فورتينيه الأم فى غاية السعادة لأن طلعت دعا البنتين ، ورحب كلود وهو اصلى فر من البنتين بالدعوة الموجهة لشقيقتيه ولم يبد أى اعتراض أو رغبة فى أن يكون

فى صحبة شقيقتيه لمراقبة سلوكهما • وقالت السيدة فورتينيه انها كانت قلقة لأن البنتين غريبتان عن القاهرة وأصدقاؤهما في الاسكندرية ، وقال الخواجة ليفى لطلعت انه يرحب به في بيته ولما سمعت أم طلعت هذه الحكايات المثيرة عن الجيران المجدد ، بدا عليها القلق ، وأعلنت بوضوح أنها تخشى ألا يهتم طلعت بالمذاكرة ، ويوجه اهتمامه الى البنتين ، ولكنها فوجئت بهما تدخلان عليها وبعد دقائق كانت تضحك معهما وتحدثهما عن بناتها المتزوجات فلما استأذنتا في الانصراف صممت على أن تصعد ومعهما سلة مليئة بثمار المانجو جاء بها والده عند عودته من العزبة في قليوب •

هذا هو ما كان في الصباح ، كانت الحرب مجرد فرصة للتعرف بفتاتين جميلتين وطلعت ويوسف منشعلان بهذه الصحبة الجديدة ، طلعت يقول أنا سأختار « البا » الكبرى ، وأنت لك « جابى » وعاد يوسف وهو يحلم بجابى التي لم يرها • السينما مع جابى اسكنازى ، الرقص في جروبي سليمان باشا مع جابى اسكنازى • وعند بوابة البيت أعطاه عم محمود الخطاب الذي جعله يمتلىء نشوة وزهوا للحظات عم محمود الخطاب الذي جعله يمتلىء نشوة وزهوا للحظات تتبق له من أمنيات الا الحرب ، وأن يدمر مقلر كل شيء حتى نو كان سيحرق جابى اسكنازى ويحرق معها كل يهود العالم بشرط أن يضيف الى هذا الحريق بقية البشر فتنتهى الدنيا ويستريح •

لم ينم يوسف ، سهر الليل بطوله يراقب من خلف شيش النافذة بيت لطيف صبرى والشارع بينهما ورآه يعود فى سيارته الفورد الزرقاء ، يدلف بها الى جراج البيت داخل الحديقة ولمح شبحه وهو يختفى فخيل اليه أن لصا يتسلل الى بيت غير بيته وفاضت به كراهية تكاد تنفجر من فمه وشفتيه وأهداب عينيه وأنفه والبد أن يلتقى به ويقتله ولما المدخل الى القانون والقانون الروماني والاقتصاد السياس والذا سكت على الجريمة ورضح لها واقتحم مبنى وزارة الأشغال ، واقتحم مكتب سكرتير وكيل الوزارة ، وقال بكبرياء وحدة للسكرتير الذى يتأمله في فضول و

\_ قل للبك ٠٠ يوسف منصور يريد مقابلتك ٠

لم يغب عنه ملاحظة أن السكرتير يتأمله في دهشة وحيرة وهو يساله:

\_ أيعرفك البك الوكيل؟

قال يوسف بصلف:

ـ طبعا يعرفني ٠

كان لهذا الصلف تأثيره على السكرتير الذى بذل محاولة اخيرة ليعرف المزيد عن هذا الشاب الصغير الذى يريد مقابلة

وكيل الوزارة ، وكأنه واثق أن سلمادة البك لن يتردد في مقابلته كرائر له أهميته ونفوذه ·

۔ حضرتك قريب للبك ؟

قال يوسف بكبرياء ينم عن غضب يسيط عليه :

ـ أنا ٠٠ ابن منصور بك سـالم ٠٠ يكفى أن تذكر له اسمى ٠٠

نهض السمكرتير ودخل حجرة الوكيل • وعاد ليسممح بدخول يوسف فورا •

ابتسامة ترحيب على وجه لطيف صبرى • ضباب فى عينى يوسف ، حقد مسعور فى صدره فى يديه تمنى لو كان اطول قامة وأكبر سنا ، تقدم من المكتب ، الدهشة على وجه لطيف صبرى وهو يرى القادم يدور حول المكتب ظن أنه مقبل عليه ليعانقه فاذا بيوسف يهجم على رقبته بكلتا يديه يريد خنقه ، لفعه لطيف صبرى بكلتا يديه ولكن يوسف استطاع أن يتشبث برقبة الرجل الذى احتقن وجهه وقد امتلأت عيناه رعبا وارتعشت شفتاه ، يتمتم بكلمات لا يسمعها يوسف ، الذى يهز الرقبة وقد انفجرت الكلمات والدموع من فمه وعينيه • ماذا تريد من أمى • • سوف اقتلك • • اياك أن تتصل بها • •

لطيف صبرى يهمس بصوت رتيب ، اهدا ١٠ اهدا يا يوسف ١٠ اهدا ١٠ نحن في الوزارة ١٠ انت رجل ١٠ لا تتهور ١٠

اهدا ۱۰ اللهم أخزيك يا شيطان ۱۰ ماذا تريد ؟! ٠ تريد قتلى ١٠ هكذا ببساطة ١٠ هل تظن أن كل شيء مباح ١٠ لا شرطة ولا ســـجون ١٠ كانت يدا يوسف تتراخيان ، عجز عن اتمام ما شرع فيه هد الانفعال والبكاء قواه ١ بينما تزايدت قوى لطيف صبرى ، وارتسم الغضب على وجهه ١ وانطلق يهدد ولكنه هدا فجأة وقال : أتريد قتلى ١٠ تفضل ١٠ ماذا أقول لك ١٠ أنت ابنى ١٠ صاح يوسف ١٠ لا لست ابنك ١٠ أنا ابن منصور سالم ١٠ أعرف ١٠ أعرف يا يوسف ١٠ أرجوك اهدا ١٠ دعنى أفهم ١٠ لا يمكن أن تكون قد جننت ١٠ ألقى يوسف بالورقة في وجهه ١٠ أمسك بها ، وقرأها فاكفهر وجهه ، وقذف بالورقة بعيدا وارتمى على مقعده ١٠ وسار خطوتين ١٠ ثم عاد ودق جرسا ١٠ وهو ينظر الى الباب في هلسع ٠

وظهر السكرتير عند الباب، وصاح به قبل أن يدخل خطوة واحدة ١٠ أن يغلق الباب ولا يدع أحدا يدخل تحت أى ظرف وقف السكرتير مبهوتا ، حتى نهره لطيف صبرى أن يذهب فأغلق الباب و وتنهد لطيف صبرى وجلس على مقعد أمام مكتبه وأشار ليوسف أن يجلس أمامه طالبا منه أن يتفضل بالجلوس ١٠ أنا لا ألومك يا يوسف ١٠ ولكنى أعود والومك لأتك نسيت من أنا ١٠ نسيت من هو أبى ١٠ ومن هو أخى ١٠ بل نسيت من هي السيدة الفاضلة والدتك ١٠ ما تفعله هو

اتهام لا تقبله أنت ولا يقبله أى مخلوق يحترم نفسه ٠٠ تدفق الكلام وتألق لطيف صبيرى ، ووجد يوسف نفسه يريد أن يسمع المزيد والمزيد ، لعله يطمئن ، لعله ينجو من الكارثة ، يطرد شبيح الفضيحة ٠٠ ينقد شرف أمه ٠ ينقد والده ٠٠ ينقد نفسه ٠ تدفق الكلام ليتأرجح يوسف بين راحة يتمناها ، وريبة في أنه يغرق في دوامة من الضداع الناعم ٠٠ ويسمع لطيف صبرى يقول له في النهاية : الهانم والدتك سيدة عظيمة شريفة وكل صلة بينى وبينها أو بينكم هي صلة خادم يخدمكم ٠ شريفة وكل صلة بينى وبينها أو بينكم هي صلة خادم يخدمكم ٠

ثم عاد لطيف صبرى يبحث عن الورقة التي قذف بها وقرأها بعناية وراجع المظروف وأختام البريد ، وسكت برهة قبل أن يقدم على تحليل الموقف الذي أدى الى وصول هذه الرسالة المشئومة الى يوسف ، السنة الناس ، الخدم ، الجيران ، انه يتعرض لامتحان رهيب واذا كان لا يصدقه ، اذا كان يرتاب في أمره فما عليه الا أن يذهب الى أخيه الشيخ عبد السلام ، انه ليس شقيقي فقط يا يوسف أنه أيضا أبى اذهب اليه ومعك هذا الخطاب واساله رايه ،

كان الشيخ عبد السلام هو الذي طلب يوسف ، واستقبله وهو راقد في فراشه ، وقال ليوسف انه انتظره اياما فلما لم يحضى وجد أنه لا مفر من أن يطلبه وفوجىء يوسف بالشيخ يقول له بلا مقدمات:

- الزواج ليس عيبا يا بنى ٠٠ وهذه الورقة اللعينة التي

تهددنا بالفضيحة · سنرد عليها بورقة حلال ، ورقة شريفة ، تصون كرامتكم وكرامتنا ·

ولقد جَاءتنى أمك وتكلمنا في كل ما أقوله لك الآن · وهي تعرف أنى أقابلك الآن لأبلغك به ·

لحقت به الهزيمة • هاجم الأعداء القلعة أطلقوا المدافع وصروا النيران وأسرقطوا قنابلهم الناسفة والحارقة واقتحموا الأسروار واستولوا على أمه وبيته • المرأة هي المخلوق الذي لا تثق فيه أبدا حتى لو كان أمك ، الدين هو الأحكام الظالمة والفتاوى التي تسمح للغير أن يغتال بيتك •

لو عاش أبوه ، لو عاش جده ، لو استقرت الحياة كما كانت ، لو لم يسرق الأعمام ، لو لم تكتب يد نجسسة تلك القصاصة مهددة بالفضيحة ، ولكن كل شيء فقد استقراره ، والذين كانوا يحافظون عليه ذهبوا وتخلوا عن كل شيء ولم يبق له الا أن يفرح بأحزان أمه ، يقدم لها هدية زواجها كل عام برسوبه في الامتحان ، ويشفى غليله برؤية الحزن والالم والدموع في عينيها ، والحيرة والارتباك ، في أحوال لطيف صبرى الذي أصبح زوجا لأمه ،

لولا رقعة صعفيرة من الشعر في مقدمة راسه ، له عينان ضيقتان وحاجبان مقوسان ، تقدم محنى الراس يطوح بيديه كأنهما مجدافان في قارب ، ووقف الرجل أمامهما وقال بصوت بليد يغالبه النعاس:

\_ أفندم

فأمره ميرزا أن يطلب لهما كويين من الليمون ، فنظر اليهما

التترى نظرة لم يسترح لها يوسف ، لايدري اذا كانت تدل على بلاهة الرجل أو مكره ، استسلامه أو تحديه ٠٠ وذهب التترى ٠٠ بينما مد ميرزا يده عبر المنضدة وقرص يد يوسف قائلا وقد فاضت الشيقاوة من

\_ سيطول كلامنا •

قال يوسف في احتجاج أقرب الى التوسل:

\_ بشرط الا أتأخر عسن اللواء الحوت •

فاعتدل ميرزا في جلسته

## مساح ميسرزا الفلكسي

وهو يقرص يوسف في دراعه :

\_ لست معی یا استاد ؟ فهمس يوسف مرتبكا:

- بالعكس ١٠ أنا معك بكل جوارحي ٢٠ لأني أنتظر منك أن تكشف السر الذي أفسد حياتي •

> ابتسم ميرزا ولمعت عيناه وقال: \_ اجلس أولا ٠٠ وأجبني على سؤالي :

جلسا عند آخر منضده بالقرب من المبنى الصغير بجوار ملعب الكروكيه الأخير ٠٠ كان الملعب خاليا ، بينما انتشر في الملعبين الآخرين رجال ونساء أعطاهم يوسف ظهره ، وأعاد مىرزا سۇالە •

- ليمون أم قهوة ؟

همس يوسف:

۔ ای شیء •

فنادى ميرزا وقد اتجه براسه الى المبنى على رجل اسسمه قلاوون • فبرز من باب المبنى رجل تترى الملامح رأسه ملساء



ثم تقدم براسه متكنا بذراعيه على المنضدة ، وحذر يوسف من الاندفاع ٠٠ هل هذا معقول يا استاذ ، تعتمد على رجل شرطة لتواجه مسئولية الشرطة عن القبض على ابنك ٠٠ انت كمن يريد أن ينقد نفسه في النار ١٠ ليس هذا هو الاسلوب الذي تتحرك به ١٠ أنت لست قوة ٠٠ حتى تصارع من هم أقوى منك آلاف المرات ١٠ أبوك نفسه ٠٠ بل جدك ٠٠ كان يعرف أن زمانه قد فات ، أفق يا أستاذ ٠٠ قدر لقدمك قبل الخطو موضعها ١٠ هل تريد أن تذهب مع الحدوت لتأخذ حقك ٠٠ من أنت ٠٠ ما المصالح الضخمة التي تمثلها ٠٠ هل تظن أن وراءك ما المصالح الضخمة التي تمثلها ٠٠ هل تظن أن وراءك قبيلة أو أسرة حاكمة أو شركة دولية ٠٠ أو جهازا من أجهزة قبيلة أو أسرة حاكمة أو شركة دولية ٠٠ أو جهازا من أجهزة

لم يسترح يوسف لما يسمعه ، تململ قبل أن يقاطع ميرزا محاولا تأكيد عزمه على المضى فيما انتواه •

السلطة ٠٠ لو كان بامكان انسان بمفرده أن يحصل على حقه

في هذه الدنيا ٠٠ ما كنت أبقى هنا لحظة واحدة ٠

- لم يعد هناك ما يدعو الى اعادة النظر فى أمر عودتى مع الحوت ٠٠ لابد أن أبذل كل شيء لأنقذ أبنى من السجن ٠٠ ولقد أصبح هدا أمرا محتما بعد أن عرفت ما عرفته من الحسوت ٠

قال ميرزا معترضا ٠

\_ افعل ما تريد ٠٠ ولكنى ادعوك للتريث ٠

قال يوسف محاولا التخلص مما يعتقد أنه جدل عقيم · ـ أرجوك أن تخبرنى بما تعرفه عن عصابة اليد السوداء · من هم · · ولماذا تقول انى كنت السبب فى زواج أمى ·

ابتسم ميرزا ابتسامة غريبة وقال:
- اهدا أولا • واشرب الليمون •
قال يوسف مغالبا ضيقة بالانتظار •
- لا أستطيع أن أهدا •

فاتسعت ابتسامة ميرزا وزادت غرابة وهو يقول:

- لا تفقد أعصابك ٠٠ ولا تتعجل الأمور يا عزيزى ٠٠ فأنا واثق أن ما ستسمعه منى سيجعلك تعيد التفكير في كل شيء ٠ صاح يوسف:

\_ صدقتی ۰۰ لیس لدی وقت اضیعه ۰ فتحداه میرزا قائلا فی حسم:

\_ الوقت الذى تتعرف فيه على نفسك ١٠ ليس وقتا ضائعا كل ما أطلبه منك ١٠ هو بعض الوقت تشرب فيه الليمون ١٠ وتروق فيه أعصابك ١٠ ونتكلم كما يتكلم الناس المتحضرون ١٠ ومع ذلك ١٠ ها هو الليمون قد أقبل ١

ورأى يوسف الرجل الأسيوى ذا الوجه الصينى ، يحمل الليمون على صينية ٠٠ وانحنى ووضع امامهما الليمون ، وانصرف ٠ فامسك ميرزا بكويه وقال :

- اشرب واهدا ٠٠ واستمع لما سارويه لك ١٠ لترى حقيقة الوضع الذي انتهنا الله ٠

عرف ميرزا الفلكى أبو يوسف فى مدرسة فيكتوريا بالاسكندرية ٠٠ كانت البداية تحديا سافرا بين الاثنين ٠٠ ميرزا فلاح ابن فلاح ٠ ينظر الى منصور سالم على أنه من نسل ذلك الجنس غير المعروف ، الذى يعيش كأنه من طيئة أخرى غير طينة بقية البشر فى مصر ، يتحكم فى الناس وكأنهم عبيده ، يتعامل معهم وهو واثق أن السلطة فى يديه ، والامارة له ، والكون مصنوع من أجله ٠

ذهب ميرزا الى فيكتوريا لأن أباه صمم على أن يتصدى ما لحقه من ظلم ٠٠ كان قد ورث أرضا فى البحيرة ، وقالوا له: ان بعض هذه الآرض عليها مشاكل ورهونات ، ودخل المحكمة المختلطة فى الأسكندرية ، وسمعهم يتكلمون بالأفرنجى ٠٠ كان القاضى انجليزيا ٠٠ لم يفهم شيئا مما قاله القاضى أو قاله محامى البنك العقارى أو المحامى الذى اختاره ليدافع عن حقه ، جلس وهو صاحب الأرض يشهد معركة يسعى فيها الخصوم الى انتزاع أرضه ، وهو عاجز عن أن يفتح فمه بكلمة ، لا يفهم شيئا على الاطلاق ، الشيء الوحيد الذى افهموه بكلمة ، لا يفهم شيئا على الاطلاق ، الشيء الوحيد الذى افهموه الأرض لم تعد أرضه ٠

من يومها صمم الحاج الفلكي أن يسلح أولاده بتعليمهم

اللغات والانجليزية والفرنسية بالذات ٠٠ وخرج ميرزا من قريته في البحيرة الى الاسكندرية أول مدينة كبيرة يدخلها في حياته ٠٠ عالم مسحور جديد ، عالم مخيف ، عليه أن يقتحمه لينتزع منه أسرار السلطة التي تمكن الانسان من المحافظة على أملاكه ٠

وقال الأب لميزا ابنه ، استعد لمواجهة أولاد في المدرسة سيحاولون السخرية منك ، ولكن لا تخف ولا تضعف أمامهم ، ستجد من يقول لك ان أبوه فلان باشا وعمه ترتان باشا . ولسوف يسالك ومن يكون أباك ٠٠ قل له ١٠ أنا أعرف شجرة أجدادى ١٠ أبا عن جد ١٠ الى الجد العشرين ١٠ فهل تعرف أنت أجدادك ، هل تعرف جدك ، وسيحتار الولد ابن الباشا ١٠ لأنه من نسل بزرميط ١٠ نسل مماليك وعبيد وعساكر من الأناف وفيد وعساكر من الأناف وفيد وغدم التركمان ١٠ أنت أعرق منهم ١٠ قل لمن يسخر منك ١٠ ما يدريني أن جدك حرامي أو قاطع طريق ، يسخر منك ١٠ ما يدريني أن جدك حرامي أو قاطع طريق ، معلوك من صحاليك الترك جاء خادما في السراى ١٠ ان هؤلاء الذين يملكون الساطة ليسوا أكثر من مظاهر ونفخة كدابة ١٠ وحدث الذي توقعه الحاج الفلكي ٠

وكان أول صدام خاضه القلميذ ميرزا الفلكى مع التلميذ منصور سيالم الذى سخر من لهجة ميرزا ومن طريقته في الكلام ، وطريقته في تناول الطعام • ومن ملابسه ومن ملامحه، وقال منصور لميرزا باستعلاء: انه يعجب كيف سمحوا

له بدخول المدرسية · فقال له ميرزا : أنا أعرف آبائى وأجدادى ، أما أنت فهل تعرف اسم جدك ؟ فاندهش منصور وقال بعجرفة انه ابن يوسف باشا · فائح ميرزا أن يخبره باسم جده والد يوسف باشا · واحتار منصور وارتبك ·

كان لا يعرف اسم جده ، أو لعله اكتشف أنه ليس باشا وليس صاحب شأن يذكر يستطيع أن يتفاخر به فآثر الصمت وارتبك ·

وامتلاً ميرزا بالنقة وبالاعتزاز بأبيه الذى توقع المعركة واستعد لها وحصن ابنه بالاسلحة التى يقاوم بها الاعتداء عليه ولكن لم يمض عام حتى أصبيح ميرزا ومنصور صديقين ، جمعتهما المذاكرة والشجاعة التى امتلاً بها ميرزا بعد يوم عصيب رأى فيه أباه وهو يدخل مع عمتين لميرزا فناء المدرسة ، وكانتا ترتديان الملس الريفى وال الحاج: تعمدت يا ولدى أن أحضرهما بملابسهما خشية أن تضيع جهودك يا ولدى أن أحضرهما بملابسهما خشية أن تضيع جهودك وتشتت أفكارك بالكذب على تلاميذ المدرسة ، أنت فلاح وأبوك فلاح ، وعماتك وأمك فلاحات ، ولا مهرب لك من هذا وفنص أسياد البلد والأرض ستكون لنا ، ولا معنى لتعليمك هذا التعليم الا للمحافظة على أرضنا وأموالنا وأقدارنا في بلدنا والتعليم الا للمحافظة على أرضنا وأموالنا وأقدارنا في بلدنا ،

هذا هو ما يجب أن تعرفه ، ويجب أن يعرفه الجميع هنا ، حتى لا تنقاد لاغراء المظاهر التي يخدعون الناس بها ، وهم في رأيي المخدوعون • لن يصمدوا طويلا أمامنا وسياتي يوم

قريب يعرفون فيه من هو صاحب الكلمة في هذا البلد ، كانت الكلمات تتدفق من الأب ، بينما ميرزا مذهول من منظر العمتين في فناء فيكتوريا ، يتمنى لمو انشــقت الأرض وبلعته ، ولكن الفاس وقعت في الرأس وما عاد له من مهرب ، الشيء الغريب حقا ان رد الفعل لزيارة الأب والعمتين كان على غير مايتوقع ، كانت نظرات الفضول في العيون هي الغالبة بين التلاميذ ، خاصة بين أولاد الخواجات الذين اهتموا بالسؤال عن حياة الفلاحين وملابسهم وطريقة حياتهم ، وذهب ميرزا الى بيت منصور في محرم بك بعد ذلك اليوم العصيب بأيام ، وهناك اعترف له منصور أنه سأل أباه عن جده ، فنظر يوسف باشا الى سيف معلق على حائط وقال له : هذا هو جدك ، ولم يزد على ذلك ســوي أنه ذهب مع مركب غرقت في قاع البحر في معركة نافارين ،

ومضت سنوات الدراسة وميرزا يتفوق ، لأنه يعرف الهدف من دراسته ، ولأن التحديات التي تواجهه واضحة ، أما منصور فكان لا يعنيه الا الخلاص من محنة الدراسة ليعيش حياته ، وسافر منصور الي اكسفورد ، وسافر ميرزا الي باريس وعاد منصور قبل أن يتم دراسته،ولكن من المكن أن تقول انه حصل في بلاد الانجليز على شهدة جنتلمان ، يتردد على النادى ، ويحرص على تناول الشاى في الساعة الخامسة عصر كل يوم .

الاقيبال

وكان مهتما بأناقته ، يفصل ملابسله في لندن ، ويقتني العربات الخاصة ، ولمولا أن كوثر هانم رفضت بشدة دخول الكلاب بيتها ، لاقتني عددا من الكلاب أما ميررا فعاد من باريس ومعه شهادة الاقتصاد السياسي ، والتحق بوظيفة في بنك مصر ، والتقي بمنصور وعرف منه أن سعيد باشا حقي رئيس الوزراء قد ألحقه بوظيفة سلكرتير خاص له وكان سعيد باشا صديقا ليوسف باش رالد منصور وقد اشتريا معا قطعة أرض كبيرة في جاردن سليتي ، هي امتداد لأملاك قطعة أرض كبيرة في جاردن سليتي ، هي امتداد لأملاك الأمير «ف» ومجاورة لقصره ، وأقاما بيتين متجاورين ، وكان يوسف باشا يريد تزويج ابنه منصور من احدى قريبات سعيد باشا ، ولكن أمينة هانم كانت ذات دهاء شديد ، شخصيتها باشا ، ولكن أمينة هانم كانت ذات دهاء شديد ، شخصيتها برواج ابنها من احدى قريباتها ، ومال منصور لاختيار أمه ،

وهكذا تزوج كوثر هانم وانتصرت زوجة يوسف باشسا الرشيدية • وقال منصور لميرزا وهو يذكره بأول لقاء بينهما في فيكتوريا انه بعرف جدود أمه الى الجد الضامس والعشرين ، وأن جدودها من المغرب ، فيسخر ميرزا منه ويداعبه قائلا : « مغربي كداب يشوف البخت ويفتح الكتاب » •

ولم يتحمل منصور الوظيفة ، فلما ترك سعيد باشا الوزارة ، رفض أن يبحث عن عمل ونصحه ميرزاً أن يذهب ويعمل في أرض أبيه ، ولكنه كان لا يهتم بالزراعة ولا بالفلاحة ، كل

ما يهمه الدخل الذى يحصل عليه من أبيه • ولكن جاء وقت باح فيه منصور لميرزا بندمه لأنه لم يكمل تعليمه ، وكان يوسف باشا قد دخل مرحلة الشيخوخة ، وترك كل مسئولياته لأولاده أشقاء منصور من أم غير أمينة هانم • وبدأ يلاقى متاعب في التفاهم معهم •

وكان منصور يعرف جاره لطيف صبرى ، ولكن الصداقة قامت بينهما عن طريق ميرزا الذى قضى سنوات الدراسة فى باريس مع لطيف و وتعود الثلاثة الالتقاء فى النادى عندما يعدود لطيف من الخارج فى أجازة من عمله بالسلك الدبلوماسى و وأصبحوا شلة لها مغامراتها ، وكان لهم صديق فى النادى اسمه خورشيد بك من رجال زمان ، رجل أسطورة يستحيل أن يوجد رجل مثله فى هذه الأيام وكان من الأعيان ، ومن كبار الأثرياء ويهتم بالشعر والأدب والفلسفة ، وكان معجبا بشدوقى الى حد التقديس ، ولا يقبل اسم حافظ ولا العقاد ، ويقدول هؤلاء الذين ينقدون شدوقى مخرفون يتطاولون على سيدهم ، وكان منصور مولعا بمشاكسة خورشيد بك ، ويسخر من حديثه الذى يردد فيه كلمات ضخمة فخمة مثل الأزل والجوهر والكينونة ويقول له ان هذا الكلام فخمة مثل الأزل والجوهر والكينونة ويقول له ان هذا الكلام

ـ فاهم یا فلکی ٠ فقول میرزا وهو بغمر بعیده النصور :

ـ طبعا يا خورشيد بك ٠

فيبتهج خورشيد بك ويلتفت لمنصور ويقول له :

\_ أما أنت فلن تفهم أبدا

ثم يردد في أسى:

\_ عرفت الكثير وقرأت الكثير ٠٠ ولكن ما الفائدة من تعب

العقل والجسد ٠٠ لا أحد يريد أن يفهم أو يستفيد ٠

ويلوح خورشيد بك بمقبض منشته ويقول:

- المهم ٠٠ هو الاتصال ٠٠ الاتصال بالحق ٠

فيسخر منصور قائلا:

- المهم يا خورشيد بك هو الاتصال بالمندوب السامى ٠٠ الاتصال بالسراى ٠٠ الاتصال ببنك باركليز ٠٠ هذا هو الكلام المفدد ٠

وذات يوم دعا خورشيد بك ، الاصدقاء الثالثة ميرزا ومنصور ولطيف الى رحلة بحرية فى يخت يملكه اسمه «خورشيد الأول » وكان ميرزا ومنصور قد نهبا الى الاسكندرية لاستقبال لطيف قادما فى أجازته السنوية على ظهر المركب «مارسيليا »، ولما شق اليخت طريقه الى عرض البحر ، فوجىء ميرزا ولطيف بمنصور مقبلا عليهما وقد غلبه انفعال كبير بدل هيئته ،وقال لهما : ان في صدر المركب مدفعا وجذبهما ليريا المدفع وجعل يدور حوله ويتحسسه ، ويسأل اذا كان مدفعا حقيقيا أو هو مدفع للزينة ، وأصر على أن يذهب

الى خورشيد بك ويساله ، وكم كانت دهشتهم بعد أن أكد خورشيد أنه مدفع حقيقى ، من تصميم منصور على اطلاق المدفع ، لماذا يا منصور ، ما الحكمة فى ذلك ؟ ولكن منصور رفض المناقشة ، وبلغ به التصميم مداه ، كما لو كان قد جن جنونه .

وزاد تأزم الموقف أن خورشيد بك قال متباهيا: ان لديه قذائف قديمة ليثبت أن المدفع ليس مجرد زينة ، وماكانت هناك قوة تستطيع منع منصور من اطلاق قذيفة وتجربة المدفع وفعلا جاء البحارة بقذيفة ووضـعوها في المدفع وأطلقوه ، ووقعت الكارثة ، اهتز المركب اهتزازا شديدا ، وعلا الموج على جانبيه ، وكأن يدا هائلة قذفت باليخت في الهواء ، ووقعوا جميعا على الأرض ، حتى خورشديد بك ، وانفلت المدفع من مكانه بعد أن تحطمت السلاسل الحديدية التي تربطه بسطح المركب ، وانحد بقوة وسرعة مخيفة كوحش ضار ، وكاد يرتظم بالصارى ويقتلعه ، لولا أنه انصرف وجسرف الحاجز الخشبي بقوة وهوى معه الى قاع البحر .

قال يوسف باشا عندما سمع بالحادث ، ان ابنه منصور مريد أن يقلد جده الذى هوى الى قاع البحر فى معسركة نافارين ، ولكنه أحمق اذ يجهسل شروط اطلاق المدافع فى المراكب والاحتياطات الواجبة فى مثل هذه الظسروف ، الما الحاج الفلكى فقد علق على الحادث ، أنه جنون وأن هؤلاء

الذوات يبددون حياتهم وأموالهم فالكلام الفارغ،وتساءل كم يبلغ ثمن المدفع ، وما هذا السفه والخرق الذي أصاب هؤلاء القسوم .

كان ميرزا حريصا على الأرض ، حريصــا على تخليص قريته من ديون البنك العقارى أو السماسرة ، وكان قد أعد نفسه منذ سنوات ، هو وأولاده ، لاسترداد أية أرض يضعف مالكها ويوشك أن يفرط فيها ، كان يشترى الأرض من

هذا المالك ويضمها الى أملاكه كان مصمما على أن ينتقم من ذلك الموقف المهين الذى وقفه في المحكمة المختلطة ، يسمع خواجات يتحدثون بلغة لايفهمها عن مصالحه ، ثم يقسولون له انهم استولوا على أرضه، انه مستعد لان يواجه الضواجات ويواجه الذوات الذين استولوا على الأرض بسلطة السيف والانتماء الى رجسال الحرب والعبيد والأغوات والماليك

الذين ينتمون الى نسل «بزرميط» انه قادر على التحدى وعلى المحافظة على أملاكه ومصالحه ، كان يركب فرسه ليفتش على العزب البعيدة ، ويركب البغل ليفتش على الأرض القريبة ، يضرج من داره التى يضم صحنها أنوال النسيج وبئر الماء وكور الحدادة ، ويفتش على الأرض ويمشى عليها بقدميه قائلا: ان أقدام صاحب الأرض هى أخصب سماد لها • يعمل من صلاة الفجر الى ما يعد شروق الشمس ، ويطمئن الى بدء العمل ، ويلقى تعليماته ، ثم يعود ليتناول طعام افطاره،ويتهيا لاستقبال زواره • كانت أرضه تنمو وتتسع ، وأرض يوسف باشا تنكمش يثور حولها نزاع الأولاد الذين ترك لهم الأب مسئولية ادارتها، فتركوا المسئولية لن ينهبونهم من الفلاحين •

وجاء اليوم الذي لا يتساه ميرزا ، ثاني يوم العيد الكبير وقد عاد من قريته والتقي بأصدقائه في النادي •

كان منصور مرحا ، ولكن ميرزا كان يعلم أنه يخفى أحزانه وقلقه بهذا المرح ، فهو لم يسافر أول أيام العيد الى الاسكندرية حتى لا يلتقى بأشقائه من أبيه • وهو يتوقع أن تتعقد المشكل ويريد أن يعلم أباه باحتجاجه ، يريد أن يفجر الأزمــة التى تفرض على الأب الكهل أن يتدخل ويحسم الأمور ، فلا يحتاج منصور الى أن يتصل بأحد ليحصل على أمواله التى خصصها لمه الأب • وخيل لميرزا أن منصور قد أرهق نفسه بالتظهام بالمرح ، وأنه يريد الانصــراف المبكر لميخلو الى احــزانه



ا و د د د

وهمومه ، ودعه على أن يلتقيا في المساء ، وهو لا يعلم أنه يودعه الوداع الأخير • وتابع ميرزا أخبار أسرة منصور من صديقه جار الأسرة لطيف صبرى ، ومضت سنوات ، حتى جاء يوم اتصل به لطيف صبرى من الوزارة وطلب حضوره لأمر هام ، كان لطيف مضطربا ، وقال له عندما دخل عسلى مكتبه :

ـ خذ واقرأ ٠٠

وأعطاه خطابا قرأه ، فذهل ولم يفهم شيئا ، وروى له لطيف ما حدث من يوسف في الصباح ، كان الموقف خطيرا ، يوسف ولد صغير • تدل تصرفاته على طيشه ، وتذكر ميرزا وجه منصور والد يوسف يوم تصميمه على اطلاق المدفع على ظهر يخت خورشيد الأول • تذكر الطيش والتهور والاندفاع هل ورث الولد من أبيه هذا الميل الى العنف الذى كشفه حادث المدفع ـ سأل لطيف ، كيف تخلص من يوسف ، قال له : هو الذى خرج من مكتبه فجأة • وقال : انه غير مطمئن الى ما قد يقدم عليه من تصرفات جنونية أخرى •

وسأل ميرزا صديقه · من الذي كتب هذه الورقة وأرسلها · قال لطيف في ألم :

\_ وهل هناك أحد غيرها ؟

كانت أمرأة تريد أن تتزوج لطيف صبرى ، عرضت عليه الزواج ، هي التي طلبته لنفسها ، وساله ميرزا :

- هل أنت واثق ؟ لابد أن نتأكد أولا :

وبدا الارتباك على لطيف •

فقال له ميرزا:

\_ سأذهب وأقابلها •

وذهب ميرزا الى بيتها • قابلته وفتحت الموضوع مباشرة • فهى تعرف مدى صداقته بلطيف صبرى • وكثيرا ما دعتهما الى الغداء أو العشاء في بيتها •

قالت له:

ـ هل عرفت ما فعله صاحبك ٠

وانطلقت تتهم لطيف بما جاء في الخطاب • وأيقن ميرزا أنها التي دبرت كل شيء • وانزعج مما اكتشفه • فالمسرأة واسعة الثراء • مجنونة لن تتورع عن شيء • تعودت على أن تنال ما تريد ، لن توقفها أخلاق أو تقاليد ، أما أن يتزوجها لطيف صبرى ، أو تهد الدنيا غير مكترثة بلطيف ولا بشقيقه الشيخ الأكبر •

وعاد میرزا الی لطیف صبری ، وقال له :

\_ انها هی ۰

وتداولا في الأمر ، وانتهيا الى ضرورة أخذ مشـــورة الشيخ عبد السلام • لابد أن يعرف الشيخ الجليل أن اســم عائلته تتهدده الفضيحة •

مرض الشيخ وهو يسمع ما سمعه ، ولكنه كان شجاعا وله

نظرة غير عادية للأمور • قال أن الأمر لا يضصنا وحدنا ، أنه يمس جارة كريمة لنا ، وعلينا واجب حمايتها ودفع الأذى عنها ، ولابد أن تعرف كل شيء • ومن التي أرسلت الخطاب ، والتصرف الذي أقدم عليه ابنها • ولابد أن تشاركنا في الرأى •

وطلب الشبيخ والدتك ، فذهبت اليه وقال لها كل شيء • قالت له بعد أن هدأت وما العمل ؟ •

قال لها الشيخ بلا مقدمات:

\_ وما رأيك في الزواج ؟

فانزعجت ، ولكن الشيخ عبد السلام كان قد فكر في الأمر مليا ، وهو يعرف بالمشاكل المالية التي تعرضت لها لذهاب زوجها منصور قبل والده واستيلاء اشقائه من الأب عسلى معظم أملاكه ، ثم هو يرى ألسنة الفضيحة توشك أن تسرى كالنار في الهشيم ، في الحي وفي كل مكان تستطيع أن تصل اليه تلك المرأة المسعورة ، وهي قادرة على أن تبلغ صوتها الى أماكن كثيرة ، ولسوف تستغل يوسف وتثيره بخطابات ووشايات قد تؤدى به الى الجنون أو الجريمة •

وقال الشيخ لكوثر هائم:

\_ لو أردت أن نواجه الكنب والسنة السوء فنحن لها ولكني ارى فيما حدث اشارة لنا أن ترتبط العائلتان برباط حلال

استمعت كوثر هانم واجفة ملتاعة لكلام الشيخ حتى قال

\_ أعلم أنك تفكرين في أبنك ٠٠ وما قد يقـــوله لم تم هذا الزواج ٠٠ فقد يظن أن ما جاء في ذلك الخطاب الخسيس الذي وصله صحيح ٠٠ ولكثى سأطلبه وأخبره بما قلته لك ٠٠ سأصارحه وسأحدثه حديث الرجل للرجل ٠٠

وطلبت كوثر هانم مهلة للتفكير، وقبل أن تعيد الاتصال بالشيخ ، ناداك يا يوسف ، وحدثك في أمر زواج والدتك فلم تعترض ٠٠ لم ترفض ٠ لم تقل أبدا للشيخ ولا لوالدتك أنك لاتوافق على الزواج، ولما علمت كوثر هائم من الشيخ يموقفك هذا تشمعت وقبلت الزواج .

همس يوسف وقد خرج صوته من أغوار بعيدة :

ولكن من هي تلك المراة ؟

قاطعه مدرزا:

\_ تقصد التي كتبت الخطاب •

وتهلل وجهه قائلا:

\_ اذا أردت أن تراها فاتبعثى

ونهض ميرزا قائلا:

\_ هيا ٠٠ فلابد أن تتهيأ لهذا اللقاء ٠

نبونسسسىء يسسوسف

باصرار ميرزا الفلكى على أن يجذبه الى ملعب الكروكيه رافضا كل محاولات يوسسف للتخلص من هذا المأزق ٠٠ وكانت حجة ميرزا أن يوسسف أمامه فرصة لا تعوض عليه أن يستغلها ، بل هو مصر على ألا يهدر هذه الفرصة ٠٠ لأنه واثق أنها ستفيد ابن صديقه سواء أراد البقاء ٠ أو صسم على العودة الى القاهرة مع اللواء الحوت ٠

واحتار يوسف ، هل يشتبك مع الرجل ، يلجأ الى العنف فيدفعه متخلصا من قبضته التى تضغط على دراعه ، ولكن مثل هذا التصرف من الصعب أن يقدم عليه مع رجل يقول له انه صديق والده ، وأنه ينصحه بما كان سيفعله سالم منصور لو كان موجودا معهما في هذا المكان •

كان ميرزا يفرض على يوسف أن يستعيد طفولته ، يسترجع علاقة الصغير بالكبير ، الابن بالأب ، وكانت لهجته آمره واثقة، تحمل معانى غامضة ، فهو يقول ليوسف: أن لقاءه بتلك المرأة التى أرسلت له قصاصة عصابة اليد السوداء لن يتم الا أذا لعب معه الكروكيه ٠٠ وظن يوسف أن الرجل يسخر

منه ، بل أيقن من هذا ، فقال ليرزا : انه لايصر على لقاء هذه المراة ، أما لعبة الكروكيه فريما يتعلمها عندما يعود بعد قيامه بمهمته في القاهرة •

وردد ميرزا بصوت ساخر :

ـ تعود ٠٠ تعود ٠٠ ولكنك لا تستطيع أن تعود ٠٠

سأله يوسف في دهشة ٠٠ غاذا ؟

قال ميرزا:

\_ عودتك يا عزيزى تفسد هذا المشروع السياحي من

وافاض ميسرزا في شرح استحالة عودة من يخسرج من هسدا الكسان ١٠ لما سيترتب عسلى السماح بالتردد عليه اكثر من مرة من ازعاج شديد للجميع ، النزلاء والمؤسسة السياحية معا ١٠ فالذي يعود سيأتي معه بأخبار



جــديدة عـن عائلات النزلاء وأولادهم ومصــالحهم التي تركوها طلبا للهدوء والراحة ، فماذا يكون الموقف ٠٠ !

ان هذه الأخبار سوف تقلق النزلاء وتفسيد راحتهم وتشغلهم عن العابهم وتعيد اليهم هموم الحياة ومشاكلها ٠٠ ســـيفقد هذا المكان هدوءه ٠٠ ولايد أن يحاول حامل هذه الأخبار استغلالها في السيطرة على النزلاء ٠٠ يبيعهم أخبارهم ومتى بدأت النفوس تميل الى سماع الأخبار الجديدة لابد من صحف واذاعة وتليفزيون ٠٠ ثم لابد من ســـاطة ومحاكم وشرطة ٠٠ لأن الصراعات سوف تنشب بين النزلاء وستجتاحهم انفعالات من الصعب التنبؤ بنتائجها ، فيقسب تماما الهدف السمعياحي الكبير الذي قامت لتحققه مؤسسة د ٠ س ٠ لا أمل لك يا عزيزي يوسف منصور في أن تعود مرة ثانية الى هنا ٠٠ ان احتمالات ذهابك الى القاهرة قد تتحقق ٠٠ أما رجوعك الينا فهذا أمر مستحيل ، ولهذا أقول : ان هذه هي فرصتك الأخيرة لتتعلم اللعبة فلا ترفضها ، ولن اسمح لنفسى أن اتركك تهدر ما اتصوره أعظم فرص حياتك • استمع اليه يوسف وهو يقارن بين الصاحه ، وبين محاولة كريم شاكر ، وهو يترافع بأسلوب المحامى ليقنعه بالانضمام الى لعبة الدومينو •

فبينما ترك كريم شاكر ليوسف أن يفكر في الأمر ٠٠ كان ميرزاً يجذبه من يده الى صالة في المبنى الصسعير الملحق

\_ ٤٢٠ \_

بالملاعب ، ويدس في يده مطرقة خشمينية أحضرها الرجل التترى قلاوون • ويأمره أن يخلع حمسنداءه ذا الكعب حتى لا يتلف أرض الملعب ، وأحضم له حمسنداء خفيفا بلا كعب وأرغمه على أن ينتعله •

الاستان

فلما اطمأن ميرزا الى استالم يوسف ، أو خيل اليه أنه استسلم ، طلب منه أن يذهب وراء ستارة في نهاية القاعة ويتبول ليخلص جسده من أى شيء قد يضايقه أثناء اللعب • ووقف الاثنان جنبا الى جنب يتبولان ، وقد أغمض ميرزا عينيه وارتخت عضالات وجهه ، ثم وقف ميرزا أمام مرآة وتأمل وجهه ، وثبت غطاء الفرو على رئسه ، وخرجا الى الملعب وقد أمسك كل واحد منهما مطرقة • •

سأل يوسف نفسه ١٠ الى متى يستمر هذا التورط الذى لا مبرر له ؟ وخطر له أن يلقى بالمطرقة ويجرى هاريا ، بينما انشغل ميرزا يشرح قواعد اللعبة وقد تألق وجهه ولمعت عيناه ، وكانالتترى قد دحرج أمامهما أربع كرات خشسبية ملونة ، وطلب مبرزا من يوسف أن يلعب بالكرتين الزرقاء والسسوداء واختار هو الكرتين الحمراء والصفراء و وارتفع صوته يشرح طريقة ضرب الكرة بالمطرقة لتمرق من الهدف الذى هو حلقة حديدية مستغيرة مثبتة في الأرض ، أو ليضرب الكرة بالمطرقة لتطبح بكرة الخصسم التى تهدد بالنفاذ من الهدف ٠٠ كان حديثه جادا مقعما بالحماس عن

ضرورة التركيز ، الأمر يا عزيزى يحتاج الى استخدام العقل قبل استخدام العضالات ٠٠ أحصر تفكيرك في الاتجاه الذي ستصوب اليه المطرقة والموضع الذي ستضرب فيه الكرة ٠٠ لا تنظر الى الهدف أثناء ضرب الكرة ٠٠ لا ترفع رأسك ٠٠ لا تفكر في أي شيء ١٠ أكتم أنفاسات حتى لا يهتز شيء في جسدك ٠٠ لا أمل لك في أن تجيد اصابة الهدف اذا نظرت اليه ٠٠ لا أمل لك في الوصول اليه قبل أن تسيطر على نفسك بأن تتخلص من أية هواجس أو انفعالات ٠٠

ورغم هذا الالحاح في طلب التركين ، كان ميرزا يتوقف بين وقت وآخر عن اللعب ويتنهد ، ثم يقول ليوسف انه لا يصدق أنه اعتزم فعلا الرجوع الى القاهرة ، ما الذى يسعى اليه ، فيحاول يوسف أن يذكره بماساة ابنه ، فيهز ميرزا رأسسه منكرا ما يسسمعه ، ما فائدة أن يعود الى ولده الذى رفض الاعتراف بأبوته ؟ في زماننا كنا نسسمع عن آباء لا تعترف بالأبناء أما في هذا الزمان فالأبناء هم الذين يتنكرون للآباء ، .

كان يتحدث ساخرا من هذه العودة ، فهى فى رأيه حماقة لا معنى لها ، ولسوف يواجهه ابنه بجحود مروع ٠٠ فالولد لم يعد هو نفس الولد الذى كان ابنه ٠٠

ولقد جرب هو العسودة بعد أن ترك مصسر ليعارض عبد الناصر الذي استولى على الأرض التي يملكها أبوه ٠٠ كانت صحف العالم واذاعاته ترحب بهذه المعارضة وتنشرها

على الملأ، فلما ذهب عبد الناصر عاد الى مصر ليسترد حقوقه، فاكتشمف أن الدنيا تغيرت، الأعيان أمثال أبيه المتفوا ١٠ أنواع أخرى من البشمور هي التي تحيا الآن، لا صلة لها بأبيه ولا بالعالم الذي جاء منه يوسف أو والده أو جده، الولد الجربوع عبد العزيز الفلكي ابن أحقر فرد ينسب الى عائلة الفلكي، كان أبوه لا يستطيع أن يقترب من دارنا، أبوه شسحات وأمه شسحاتة، هذا الجربوع خرج من مصر كما خرجت أنا ١٠ وعاد اليها كما عدت أنا ١٠

ميرزا الفلكى ابن سيد العائلة حارب فى الخارج وتحمل النفى والتشريد، وعاد ليسترد حقوقه، وعبد العزيز الفلكى حثالة العائلة ذهب الى بلد فيه بترول وحبس نفسه فى حجرة مع عشرة من أمثاله يأكلون النفايات ويجمعون المال ٠٠ ثم عاد ليستولى على أملاكنا ٠٠ جاء ليشترى دار ابى فى ارضنا بالبحيرة ٠٠ عرض على أن يدفع عشـــرة آلاف فى دار لا تساوى خمسة ولا ثلاثة ٠٠ معه مال مكدس فى زكايب، لا تساوى خمسة ولا ثلاثة ٠٠ معه مال مكدس فى زكايب، أمام دودة سمينة شرهة ، دودة منتصرة ٠٠ تريد أن تنهشنا حتى النخاع ، تنهش بياض عيوننا وسوادها ، تريد أن ترفع علم انتصارها وتجعل من اسـتيلائها على دار ابى راية لهذا الانتصـــار ٠٠

سألت نفسي ما الذي يريده هذا الولد الجربوع ؟ فوجدت

أنه يريد أن يملك ما كان يملكه أبى ٠٠ يريد أن يمحو ذكريات الدار التى كان لا يجرق أبوه على الاقتراب منها ، ليجلس هو في نفس هذه الدار ٠٠

وعدت أسال نفسى أهذا هو ما حاريت من أجله ؟ • أين المعركة التى خضتها ؟ • أين أبى ؟ • أين هيبته ؟ • أين وقاره • • ما الذى بقى من دارنا وزوارها ؟ • لم أجد أحدا • • لم أجد سوى الأطلال • • وابن الشحات الذى يريد أن يشتريها ليعلن أنه الفلكى الجديد • • أمثاله يتكاثرون ، يخرجون من الشقوق ، من تحت الأرصفة ، من طين الأرض • •

أما أولادنا فلا أمل لهم في مواجهة هذا الزحف ١٠ لقد خدعناهم ١٠ قلنا لهم انهم أولاد الأسياد ١٠ قلنا لهم تعلموا اللغات الأجنبية ١٠ عودناهم على السينما ، والمسارح ، وحياة النوادى ١٠ ولكنهم يشعرون بالضياع أمام الزحف الذي يفرض عليهم التراجع والقرار والهجرة ١٠ أنهم يواجهون علما من نوع آخر لا صلة لهم به ١٠ هل أروى لك ما حدث لخادمي فرج ١٠ عدت من الخارج فجاءني ييكي مصيبته ١٠ أتدرى ما هي مصيبته ٢٠ علم ابنه بالمجان فأصبح مدرسا وسافر وعاد تاجرا ١٠ وحرم على والده ان فأصبح مدرسا وسافر وعاد تاجرا ١٠ وحرم على والده ان يخسدم في بيوت الناس ، لأنه تزوج ولا يريد أن يعرف أهل زوجة له أنه ابن خادم ١٠ قلت له : عظيم يا فرج ١٠ مبروك يا فرج ١٠ أن لك أن تستريح ١٠

ولكن فرج بيكى لأن ابنه الذى حرم عليه ان يعمسل لا يعطيه أبيض ولا أسود ١٠ أبن فرج تحول الى دودة شرهة ١٠ تلتهم وتلتهم ولا يهمها ما تلهمه حى لو كان جسد أبيه ١٠ هذه الديدان تلتهم الماضى ولن تبقى عليه ١٠ انظر الى بيتكم في جاردن سيتى من الذى اشتراه ، ومن الذى شيه تلك العمارة الكبيرة ، أليس بائعا سريحا كان يسير بالأمشاط والفلايات ، هل قابلت الذى اشترى بيت جدك في محرم بك ؟ أنا قابلته ١٠ يملك ملايين الجنيهات ولا يعرف القراءة ولا الكتابة ١٠ كل المتعلمين في خدمته ، يدخل أى بنك ، ينتقل الى أى مكان ووراءه حاسبين والمحاسبين والمهندسين والمحاسبين ١٠ ووراءه حاسبين الفتوات والبلطجية والحشساكيل ١٠ أسياد المستقبل يا عزيزى ١٠ بينما يهاجر اوالادنا ، ونهرب ما تبقى من أموالنا الى بنوك سويسرا ١٠٠

اختلطت كلمات ميرزا عن نكرياته ، بتعاليمه فى فن اللعب و اقترب يا عزيزى من الكرة بعد أن تبتعد عنها لتصدد الاتجاه بخطواتك نحوها ١٠ امسك بالمطرقة كالسيف ١٠ لا تقبض عليها ياعزيزى بيد متشاخة ١٠ والا تقبض عليها بطراوة ١٠ مزيج من الثبات واللين ١٠ هذاا كلام يجب أن يفهمه بسهولة حفيد يوسف باشا منصور الرجل الذي يعتبر السيف هو حسبه ونسبه ١٠ كان لهذه الكلمات الأخيرة وقعا غريبا فى نفس يوسف ، رأى فى خياله السيوف المعلقة على الجدران ، وراى نفسه صغيرا فى حجرة جده يشب على قدميه

محاولا الامساك بسيف ، وشعر في نفس الوقت بانقباض ، كانت لهجة ميرزا قاسية ساخرة ، ربما كان فيها تشعف أو تحد ، كأن الرجل يتلاعب به ، أو يدبر له أمرا في الخفاء ، وبلغ الشعور بأنه محاصر دروته حتى لم يعد يطيق ما يشعر به ، فأمض عينيه وضرب كرته السوداء بالمطرقة وفتح عينيه ليراها تمرق من الهدف وميرزا يصيح :

\_ عظيم ٠٠ عظيم ٠٠ عظيم ٠٠

ولكن يوسف لم يعد قادرا على تحمل المزيد ، لا اطراء ، ولا تعليمات ولا ذكريات ٠٠ أصابه فزع من نفسه فتوقف مكانه وقال لميرزا :

\_ يكفى هذا ٠٠ لابد أن أنصرف الآن ٠٠

قال ميرزا بلهجة ريبة كلها تحد :

- ماذا يا ابن منصور سالم ٠٠ هل أنت عنيد مثل والدك٠٠ همس يوسف :

ـ لابد أن أدْهب ٠٠٠

فاقترب منه ميرزا والمطرقة تتارجح في يده · وأمسك بكتفه وهزه في غضب قائلا:

ـ لا تكن مغفلا مثل أبيك ٠٠

ارتاع يوسف لهذا الهجوم المفاجيء ٠٠ وقال محتدا:

\_ لا أسمح لك ٠٠

فقاطعه ميرزا :

\_ لا تسمح لى بأن أقول رأيى فى أبيك ٠٠ ان ما بينى وبينه من صداقة يسمح لى أن أسبه وأشتمه ٠٠ لقد سمع منى أكثر من هذا ٠٠

قال يوسف منفعلا:

\_ ولكنه أبي ٠٠

فهتف ميرزا بلهجة قاسية :

ليته لم يكن ٠٠ هو السبب في نكبتك ٠٠ هو الذي شجع فاطمة هانم شلسريف على أن تفقد حياءها ٠٠ وتسعى وراء الرجال ٠٠ لولاه لما فكرت في لطيف صبرى ٠٠ الذي رفضها فانتقمت منه واستخدمتك لاثارة الفضليحة فكتبت لك خطاب العصابة السوداء ٠٠

استمع اليه يوسف ذاهلا ١٠٠ كانت الكلمات تتطاير من حوله خفافيش في كابوس ١٠٠ كان أشد ما يفزعه هذه القسوة التي تخرج مع كلمات ميرزا ١٠٠ شعر بالحرمان من الحنان ١٠٠ الدنيا ليس فيها حنان ولا عطف ولا حب ١٠٠ أو ذلك الشيء الذي قد لا يكون حنانا ولا عطفا ١٠٠ ولا حبا ١٠٠ ولكنه في حاجة ملحة اليه ١٠٠ لو يجد هذا الشيء في نظرة أو كلمة ١٠٠ أو يجده عند أي انسان ١٠٠ أي انسان ١٠٠ أي انسان ١٠٠ يعاطف معه ١٠٠ حتى لو كذبا ١٠٠ انسان يقدم له انسانيته لا أنانيته ١٠٠ حتى لو كان تصنعا ١٠٠ أين هذا الشيء ١٠٠ كانت لم تجده يا مغفل ١ كان تصنعا ١٠٠ أين هذا الشيء ١٠٠ كانت تساوى كل ما مر بك يا كلب ١٠٠

كان ميرزا يقول له :

يجب أن تواجه الحقيقة ٠٠ المشاكل التي عانيت منها ،
 ورثتها لأنها كانت موجودة من قبل أن تسمع بكلمة مشاكل ٠٠

قال بوسف بصوت ضعيف متعب:

\_ لماذا قلت لي ٠٠؟

صاح ميرزا مقاطعا:

\_ حتى تفيسق من أوهامك ٠٠ حتى تعرف أن كوثر هانم تحملت الكثير من أجل المحافظة على بيتكم ٠٠

قال يوسيف محاولا التخلص من هذا الكابوس الذي يخنقه:

ــ على أية حال ٠٠ لابد أن أنصرف ٠٠

قال مدرزا في الحاح مقتحم:

مازلت بعد كل هذا مصرا على أن تدعى لنفسك القدرة على تحقيق العدالة ٠٠ لست أنت الذي يستطيع أن يصمنع شيئا ٠٠ ما ستفعله هو أن تقدم نفسك فيما أنت عاجز عنه ٠

نظر اليه يوسف نظرة طويلة سكب فيها شعورا بالكراهية للرجل وكلماته وقال:

ــ لماذا تكرهش ١٠ لماذا تكره أبي ٢٠٠

قال ميرزا ساخرا وابتسامة تشق وجهه:

تماما مثل أبيك ٠٠ هو وأمثاله كانوا السبب فى ضياعنا ٠٠ تعاملوا مع الحياة بخفة ٠٠ بثروا فى سسفه ١٠ لم يراعوا حرمة ولا تقاليد ١٠ اكتفوا بالمظاهر ١٠ ونحن لم نكرههم ٠٠ بالعكس حاولنا مسساعدتهم ١٠ تحملنا أوزارهم ١٠ نكبنا بسببهم ١٠ وفقدنا أملاكنا ثم فقدنا هيبتنا وسلطتنا ١٠ لانهم وضعونا معكم ومع فاروق فى مركب غارقة واحدة ٠٠

قال پوسف غاضباً :

لا أريد أن أسسمع المزيد ٠٠ ولا يهمني أن أفهمك ٠٠ يكفيني أن الحوت ينتظر ٠٠ وهو فرح بعودتنا ٠٠ يسستعد للمواجهة وللاتصال بالمحامين والصحف ٠٠ وأعضساء البرلمان ٠٠

صاح ميرزا بكل قسوة :

\_ وهل ستتصل بأولاد الدكتور أبو الفضـل وزوجته ٠٠ لقد فقدوا رجلهم بسبب خناجر نفنت في صـدره كان أهدها خنجرا من يد ابنك ٠٠ انت أبو القاتل ٠٠ وهم أبناء القتيل ٠٠ كلاكما يتفرج على الماساة ٠٠ ولا تدركون شيئا عن ابعادها ٠

صاح يوسف :

- كفى ٢٠ لن أسمح لأحد أن يظلمنى ٢٠ وسمع يوسف صوتا يقول له بالفرنسية :

ر با يوا مطلوم · ·

التفت قرأى كوستا يقترب ٠٠ معلنا سروره بأن يراد يلعب الكروكية ٠٠

وقال ميرزا:

\_ ولكنه يريد أن يتركنا يا كوستا ؟ ٠

قال كوستا ٠٠ ساخرا:

\_ آه ۰۰ مازلت تحلم ۰۰

قال ميرزا بسخرية أشد:

\_ يريد أن يعود لينقذ ابنه من ظلم وقع عليه • •

قال كوستا:

\_ كلكم هنا تتمــدثون عن الظلم الذي وقع عليكم ٠٠ لم أسمع أحدا يقول انه ظلم الآخرين ٠٠ الصوت مظلوم ٠٠ وآدم ريشفسكي البليونير مظلوم ٠٠ وانت يا ميرزا مظلوم ٠٠ وها هو صديقنا يوسف منصور مظلوم ٠٠ هذا مدهش ٠٠ كلكم مظلومون ٠٠ ولا أحد متكم ظلم ٠٠

قال ميرزا مقهقها:

\_ أنا لا أشكو الآن ..

فالتفت كوستا الى يوسف وسأله ٠٠

أتسمح لى بأن أسألك بصراحة ؟ •

قال يوسف :

\_ تفضل ٠٠

قال كوستا:

\_ أرجو ألا تضايقك صراحتي ؟ •

قال يوسف :

\_ الصراحة لا تضايق أحد • •

قال كوستا:

- هذا ما أرجوه ١٠ لذلك اسمالك ألم ترتكب ذنبا في حياتك ٠٠ ؟

قال يوسف في دهشة • •

\_ ماذا تعنی ۰۰ ؟

قال كوستا في عصبية:

\_ أنت لا تفهمني ٠٠ أم لا تريد أن تفهمني ؟ ٠

قاطعه يوسىف :

ــ بل أقهمك ٠٠

فسأله كوستا:

\_ أعنى ألم تسرق ٠٠؟

ثم أردف قائلا:

\_ أنا سرقت ٠٠

وعاد يساله ٠٠٠

\_ ألم تزن ٠٠؟

وأردف قائلا:

\_ انا زنیت ۰۰ قال يوسف مرتبكا:

\_ لماذا تسالني ٠٠ ؟

قال كوستا:

\_ ولماذا لا تجيب على أسـئلتى ٠٠ أنا أعرف الآن على

الأقل أنك كذاب ٠٠

هتف يوسف منفعلا:

\_ ماذا تقول ؟

قال كوستا بعصبية:

ـ أقول لك ٠٠ أنت كذاب ٠٠ لأنك قلت انك مستعد لأن تجيب على استلتى بصراحة ٠٠ ثم تهريت من الاجابة ٠٠

قال يوسف مرتبكا :

ــ أريد أن أفهم غرضك ؟ •

قال كوستا:

- أجب على أسسئلتي ٠٠ هذا كل ما اعنيه ٠٠ ألم تهتك عرضا ١٠ ألم تمارس شذوذا جنسيا ١٠ أنا فعلت في الحرب ٠٠ عندما انتقلنا من صقلية ٠٠ الى انزيو ٠٠ ثم دخلنا روما ٠٠ هناك في قصير في « فيا آبيا » كنت راقدا على اريكة ٠٠ وشعرت بيد تتحسسني في الظلام ٠٠٠

وضحك كوستا وقال ليوسف:

- لماذا يحمن وجهك ٠٠ لماذا يخجل الانسان من افعاله ٠٠

لماذا ترتبك ٠٠ هذا شيء فظيع ٠٠

قال يوسف 🐔

بالسائمين والم

\_ لأنه فعلا شيء فظيع ٠٠

فقال كوستا:

الاقبال

\_ لا أمل لك في الخلاص من هذا ١٠ أو في الخلاص من أي شيء اذا لم تواجه نفسك ٠٠ وتعترف بجرائمك ٠٠ الحياة ليست قناعا نتستر به ٠٠

قال يوسف بحدة:

\_ لن أضيع وقتا أكثر من هذا ٠٠ أنا عائد الى بلدى ٠٠ قال كوستا باستخفاف:

\_ وأنا ذاهب الى صاحبتك ٠٠ آن الأوان لتصوير الفيلم ٠٠ ولسوف أختار أجمل وضعع في أجمل لقطة ٠٠ ثم أطلب منها ١٠ ان تخفيني في مكان بالصحراء ٢٠ يقولون ان لها بيتا مخصوصا ١٠ أو استراحة خاصة ١٠ ساعيش هناك اقضى وقتى اتفرج على اعظم انجاز بشرى قام به انسان ٠٠ ما رأيك في أن تنضم الينا في هذا المكان الذي اكتشفته ؟ •

> وجم يوسف ٠٠ فسأله كوستا فجأة : \_ ما الظلم الذي وقع على ابنك ••

> > قال يوسف :

\_ حكم عليه بالسجن ٠٠٠ فسأله ٠٠

\_ كم ولدا لديك ٠٠ ؟

اجاب يوسف :

\_ لنه الوحيد •

قال كوستا في دهشة:

\_ هَذَا ربي ٢٠٠ نادرا ما يحدث في بالدكم ٢٠٠

ويدا عليه استغراق في التفكير قبل أن يُسال •

\_ وكيف كنت تمنع الحمل ؟ •

سأل يوسف في ضيق ٠٠

\_ ماذا تعنى ٠٠؟

فهتف كوستا ٠٠

\_ حتى هذا لا تريد الاجابة عليه ٠٠ انى أعنى الوسسيلة التي لجأتما اليها لمنع الحمل ٠٠

صمت يوسف ٠٠ فواصل كوستا أسئلته ٠٠

\_ أعنى من الذى اتضد الأحتياطات ١٠ أنت ١٠ أم روجتك ١٠

قال يوسف وكأن قوى قاهرة أجبرته على النطق:

فسأله كوستا

\_ وكان هذا يضايقك ٠٠ ؟

اجاب يوسف ٠٠

احيانا ٠٠

فعاود كوسقا <u>سؤاله ٠٠</u> \_ ولماذا لم ترفض ٢٠٠

أجاب يوسف :

للنها كانت تخشى استخدام وسائل منع الحمل ٠٠ تخشى مخاطر الحبوب ٠٠ الأمراض الخبيثة ٠٠ اعنى السرطان ٠٠

فصاح كوستا :

\_ وأنت ١٠٠ ألا تخشى أن تهدر مئات الآلاف من الحيوانات تتسابق ليأخذ أقواها حظه من الحياة ٠٠

قال يوسف في عصبية:

- وماذا تفعل بالحياة ٠٠

قال كوستا باهتمام:

\_ تكبر ٠٠ تتحــول الى ذكور واناث ٠٠ تتدفق منهـا الحيوانات ٠٠ وهكذا ٠٠ وهكذا

فقهقه میرزا ۰۰ وضحك یوسف بالرغم منه ۰۰ واستدار فجأة منصرفا ۰۰ ولم یلتفت وراءه وهو یسمع میرزا یضاطبه أو یضاطب کوستا قائلا:

- كلاكما مجنون أحمق ٠٠ والشي الوهيد الذي أفتقده ٠٠ هو وجودكما هنا كلاعبي كروكيه ٠٠

...

### المنسسسة يسراسه

اسـئلة كوسـتا ، وكلماته عن ارتكاب الشر والظلم ، وألا أمل في الخلاص الا بالاعتراف بالجريمة • أيكون خلاص الانسان في ارتكاب الشر ؟ أهـذا هـو الطريق الوحيد لراحة الانسـان ؟ يرتكب ما يرتكبه • يأثم ويفسق ويفجر ويتورط ليحصل بعد هذا على راحة العفو والمغفرة والتوبة ؟ أيكون الاعتراف بالعجز والذل والمهانة • هو المسلك الوعر الدامي الذي يهتدى به الانسان ؟

هو المسلك الوعر الدامي الذاي يهدي به المسال القد ارتكب الشر الله لن ينكر هذا الآن وهو في طريقه الى قاعة الدومينو حيث ينتظره اللواء الحوت ، ارتكب الشر بكل المقاييس التي لا تقبلها أحكام ولا اخلاق المجتمع ولا نصوص قوانين الدولة ، ارتكب الشر بالفعل وارتكبه بعقله وخياله ، لم يصل ولم يصم ولم يحج ولم يزك ، ولكنه وجد السماحة في عيني الشيخ عبد السالم ، حتى قضت على هذه الساحة نظرات ابنه الشرسة ، كم امرأة تشسسهد انه ارتكب معها ما ارتكبه ؟ بعضهن يشهدن باكيات لأنهن طمعن في الزواج ، ويعضهن حانقات لأنه تخلص منهن قبل أن يتخلصن منه ، ويعضهن حانقات لأنه تغلص منهن قبل أن يتخلصن منه ، دفع الرشاوي ليضمن وصول اعماله الى ستديو التصوير ، سرق مصلحة الضرائب وهنا نفسه بقدرته على خداعها ،

سرق كتبا من مكتبة الشيخ ، سرق اربطة عنق وجوارب من اطيف صبرى • اختلس نقودا من أمه • حقد على أمه •

من لطيف صبرى ، احداس تقودا من امه ، حمد على امه سيد في المختلف في المختلف وهو ثمل مع مراد حسنين انه قد يكون بينهما متعة شاذة ، أحلامه وخيالاته طرقت كل أبواب الفسق والدعارة والفجور ، أهذا هو ما يجب عليه أن ينبش هذه ويواجهه ، لقد حرمته القيود التي تربي عليها أن ينبش هذه الافعال ،

فرضت عليه أن يسترها · أن يتجاهلها · أنها تقاليد ألأب المحافظ الذي فرض عليه الأدب والكبرياء · هذا ألأب الذي يقول ميرزا أنه كأن بلا أدب ولا حياء · لماذا حبسبوه وهو صغير داخل الحصن الغبى ذي الجدران السميكة ، حصن التظاهر بالأدب والوقار ·

زينب هى اول من واجهته · احبته وكرهته · ثم نسسيته وأسسقطته من حياتها · أرادت يوما ما أن يكون كل شىء ف حياتها · كانت ترى فيه عالمها الوحيد · ليس لها عالم غيره · أرهقته · لأن من يختار عالمه يسعى دائما الى تغييره · كانت



تريد أن تعيش حياة البيت والاولاد وطهو الطعام وكانت تريد اكثر من هذا وكانت تريد أن يعطيها مثلما تعطيه وكنه ظل سرأ مغلقا عليها!

عندما تقدم مع مراد حسنين للزواج منها • سـالوه عن أهله • سأله أبو زينب معاون مستشفى الرمد بشبرا • لماذا لم يحضر أهله معه ، قال له : ان مراد حسنين هو أهلى ، ورفض في عناد أن يخبره بشيء عن أبيه أو جده • وكان لا يهمه في ذلك الوقت أن يرفضه الأب • لولا أن حسنين أخبر الرجل بحقيقة عائلة يوسف ، فانبهر ، ولكن زينب كانت تخفى قلقها من تجاهل عائلة زوجها لها • وعندما علمت من يوسف أنه حر وليس في حاجة الى موافقة احد ، لم ترحه\_\_\_ا كلماته • ريما خففت من قلقها ، ولكن التصيدي والتحفز لازماها • وظهرا منذ البداية عندما قال لها وهو يثرثر بغير احتياط: انه يتمنى لو أن تكون له حجرة نوم مستقلة • قالها ببساطة ، لتثور وتبدى دهشتها التي تحولت الى غضب جامح ، حجرة نوم وحدك ، لماذا تروجتك • الغريب انها في تلك الأيام كانت لا تهتم بالجنس ، كانت لا تمتمنه • لا تتصداه ، كانت ترضى ، وكان جسدها حنونا ، يتقبله بترحاب ، ولكن الأيام تمر ، وهو يبتعد ويبتعد عن الحب كما تفهمه زينب وكما تريد له أن يفهمه • ولم يدرك أنه يعانى من الشعور بالعزلة ، ولم يدرك أنها اكتشفت غربته عنها قبل أن يكتشف هو غربته ، ولم يدرك أنها سوف تتأمل حياتها • ثم تتأمل الحياة كلها • فرى فيها غيره • ترى الذين يبحثون عن المال ، والذين يبحثون عن الجاه ، والذين يتمسكون بالمناصب ، والذين يستعون الى السلطة ، والذين يتباهون بثقافتهم ، ولم يدرك أنها تعيش

معه بنلك التحدى والتحفز لعائلته • الأمه التي لم ترها • لزوج أمه • لشيخ الأزهر شقيق زوج أمه • لجده يوسف باشا •

1 الحنتول

امه السيح الارهر سعيق روح المه المنات الأساء والسلطة والنفوذ في عائلته يدفعونها دفعا المي الحذر والترقب ثم الى الاتهام • كم تملك ؟ لماذا لم تكمل تعليمك ؟ لماذا لا يساعدونك ؟ لم يعد هناك شيء تستطيع أن تقبله أو تقتنع به • رفضلت الواقع الذي يربطها به • كان حياته الماضية التي تجهلها زينب أو سسمعت بها ولم تتعرف عليها ، تلوث هذا الواقع وتدينه • ثم هي ترفض الواقع • لاتها لو قبلته فستتورط فيه ، وسلمتقبله الى نهاية حياتها • سنقبل هذه الغربة التي فرضها بينه وبين اهله • ثم فرضها عليها •

انها ترفض الواقع لتحتفظ ببقايا يوسيف كما توهمته ف ايامها الأولى • ترفض لتصون ذكرى علاقة قديمة • ذكرى وهم قديم ظننت يوما أنه حب حقيقي وزواج حقيقي •

انه يفهم الان ما كانت تعنيه ٠٠ ومع ذلك فهو لا يريد أن يواجهها ويصارحها حتى لا تلومه أو تعاتبه أو تنصيحه ٠ لايريد أن يضطر الى الاعتراف بما فى أعماقه ٠ ماذا يقول لها ٠ أيقول انه من نسسل أب خدعه بتقاليد لا صلة لها بالحياة ٠ خدعه بتاريخ انقضى ؟ أيقول لها أنه من أم تخلت عن حياة أبيه وهربت منها ، واكتشفت الخدعة ٠ فصنعت لها عن حياة جديدة ٠ فى كنف لطيف صبرى ٠ وتبرات منه ومن أبيه

ومن كل ما يمثله من تاريخ وتقاليد وأسلوب في الحياة ؟

انه يدرك الآن أن هزيمته قد تمت وعجزه قد تحقق منذ ذلك اليوم الذي قرأ فيه قصاصة عصابة اليد السوداء • ولقد جاءت الضربة من عالم ابيه • عالم فاطمة هانم شريف التي كانت على علاقة بأبيه • تلك المراة التي لوحت له بعصــا أهداها لها أبوه ، وطلبت منه ان يتصرف كوالده ، مظاهر ، ش كليات ، وكانت أمه تعلم بالعلاقة ، وتخفيها وترضى بالمظاهر والشكليات • كل ماقالته له ان أباه هو الذي أعطى العصا الابنوس التي تشبيه عصاه لفاطمة هانم • كأنها لا تحمل في نفس \_\_ها ضغينة ولا ألما ، كأن ذلك الرجل الذي يتظاهر بالوقار ، زوجها وأبوه ٠٠ وقور فعلا ، لا يرضى بفتح النوافذ ، ولا يرضى بسماع الجيران لهمسة في البيت ، بيتنا اللوَّلوَّة ، لقد أعطى أبوه عصاته لفاطمة هائم كما لو كان يعطيها رجولته ، أيستطيع أن يسخر الآن من كريم شاكر لانه يثبت غليونه منتصب في فمه ٠٠ ويروى النزلاء أنه قرا عن فرويد أن هذا مظهـر لادعاء الفحولة يلجأ اليه الرجل الذي يشعر بعجره ؟

ان عصا والده التى أهداها لقاطمة هانم ، لأنها طلبتها منه كما قالت له أمه ، ينطبق عليها نفس الشيء • الأجدر به أن يسخر من والده • أو يسخر من نفسه • لا مبرر له لأن يضيق بمحاولات كريم شاكر لاظهار نفسه بمظهر المسيطر صحاحب

الكلمة • كان يسخر منه ويرى في تصرفه سذاجة أو حماقة من رجل مدع •

ولكن ها هو أبوه أكثر ادعاء وحماقة وسداجة • هو الذى أفسست الحى • هو الذى أطلق الشر من عقاله فى شخص فاطمة هانم • فستعت الى تدمير لطيف صبرى وتدمير أمه ، عالم يحارب بعضه بعضا ، يأكل بعضه بعضا ، قضوا على أنفسهم ، زينب لا تعرف شيئا عن هذا العالم •

وهو ان يروى لها عن هزائمه وفض ائمه و ان يعترف أمامها ١ انها الملجأ الذي هرب اليه من الهزيمة ١ لجأ اليها محتفظا بالسر • بالضية • حصن نفسه وراء الكلمات كل ما يعنيه أن يرد عليها بكلمــة • تتدفق عواطفهـا • فتتدفق كلماته • كل همه أن يكسب بالعلاقة بالكلام • أن يتفوق يما يقوله ، هــذا أهم عنده من أن يتورط في العــلاقة فيعرى أعماقه ويفضح نفسه ، فترى الهزيمة ، والرغبة في الانتقام ، والتحدى العاجز ، ترى الفشل وكيف ينتشى به لأنه يفجع أمه ويبكيها ٠٠ ومع ذلك كان يملك العواطف ، وكان يحب زينب ، ولكن عواطفه كانت لا تجرؤ على الظهور الا وهو يعيد عنها ، أو يوشك أن يسافر مبتعدا عنها ، أنه يذكر رحلته في قارب بخارى في بحيرة « بايكال » بين الصين وسيبيريا ، كان مع وفد للكتاب ، عندما جاءت لحظة لم يتوقعها وهو يشاهد واحدة من أجمل بحيرات المالم وأكبرها ، اختفت من أمامه المياه ، وقمم الجبال ومروجها وهضابها الخضراء ، واختفت الاشمسجان

العالية ، والسماء الصافية • اختفى الوفد والمرافقون والقارب الذي يجلس فيه ، ولم يعد يرى بين دموع رقيقة في عينيسه غير زينب وهى تضحك تقول له: أريدك ١٠ أريد أن أمتلكك ٠٠ كانت عواطفها جارفة تغمره بدفء وبهجة ، وكانت مرحة جادة ، وكان مرحا جادا ، قال لها : أتظنين أنى قطعة أرض أو بضـاعة ٠٠ هتفت في حماس : بل عبد أمتلكه أفعل به ما أشــاء ، قال لها : أمن حقك أن تقتليني • قالت : أقتلك وأشرب من دمك ٠٠ وهجمت عليه تقبله ٠٠ كم يحبها ٠ كيف ترك تلك اللحظات تفلت منه ٠ جبال العالم ووديانه وبحاره لا تساوى أن يغمض عينيه فيعود الى أحضانها في هذه اللحظة ٠٠ ذهب الى حجرته في الفندق وكتب لها خطـاب غرام ١٠ أحبك ١٠ أحبك بجنون ١٠ أحبك بطفولة ، أحبك بحماقة وهنالة ١٠ أحبك بكل ما في أعماقي من عجز وضعف لا خلاص لى منه بغيرك ١٠ انت كل نســـاء الأرض ٢٠ وأنا عبدك المطيع ٠٠ عندما عاد اتهمته زينب سلماخرة أن عواطفه لا تظهر الا اذا غاب عنها •

قالت له: ان عواطفه رشوة • نوع من اطالة عذابها ، حتى لا يترك لها فرصة لتقطع الشك الذى يعذبها باليقين الأليم • قالت تتحداه: انه لا يعرف كيف يحب ، وعليه أن يعترف أنه لا يحبها • صرخت • الشك يعذبنى وأنا لا أعرف ما الذى تريد أن تفعله بى • اتريد أن تطيل حبل الأمل ليلتف ويخنقنى بخيية الأمل ٠ قال لها مدافعا عن نفسه : أقسم لك أنى صادق فى كل

حرف كتبته في الخطاب • هنفت ساخرة : كلمات تكتبها • فطلب منها الخطاب • أراد أن يعيد قراءته ، فرفضت • سألها خائفا اذا كانت قد مزقته • فصحت واجمة • ثم قالت وهي تقاوم انفعالها غير راضية باعترافها ، انها تحتفظ به ، ولكنها لن تسمح له بأن يقرأه •

كان يدرك أنه لا يستطيع أن يعبر عن عواطفه تعبيرا مقنعا ٠ أنه يحاول ، ولكن المحاولة تبدو كما لو كان يقدم مشهدا يؤلفه في سيناريو ٠٠ كيف يعبر هذه الهوة التي تفصيل بين روح وروح ٠٠ تقف حاجزا بين أعماق نفسه وأعماق نفسها ٠ كيف يصطم الحواجز التي تحيط به • كيف يعيد الاتصال بالحيل السرى الذي يريطه عاطفيا بحبيبته أو أمه ٠ انه محاصير بالفراغ الذي تعود عليه • فراغ لم يدخله صديق ولا حبيب • حتى صداقته بمراد حسنين قد توطدت ، أو استمرت لأن مراد سافر وابتعد ولأنه أصبح شخصا آخر يعيش في عالم آخر ، ولا يلقاه الا في فترات متياعسدة • لولا مراد لما كان الزواج ، هو الذي اكتشف له زينب توءم مريم • هو الذي شجعه على أن يتقدم للزواج ، نصيحتى لك يا يوسف ان تفعل مثلى ، أنا وانت وزينب ومريم • فنضمن صـــداقتنا طوال العمر • الزوجات يفرةن بين الاصدقاء ٠٠ ستكون قريبا لي ، وأكون قريبا منك ٠ كان يوسف في حاجة الي الصداقة ، وكان في حاجة الى قرابة جديدة • عندما وقع حادث السيارة ، ودهبت مريم بكى كما لم يبك أباه أو جده ، وتشبث بزينب لانها كل ما بقى

له ٠٠ كل أمله في الصداقة والأهل • في التعرف على الحياة • وكان مراد يقول له: هذا الزواج هو بداية الطريق •

أنت وزينب معا ستنغلبان على كل أحزانك ، ستضطرك أن تكمل تعليمك • ستدفعك الى جمع ثروة فوق ثروة أعمامك • كانت كلمات مراد تستحثه ، وتملأه بالحماس والطموح • ولكن مجرد التفكير في خطوة عملية ليشرع في اتمام تعليمه ، كتسبجيل اسمه في الكلية كانت تفجر في عماقه كل نوازع الغضب والحقد والشعور بالمهانة • مراد حسنين هو الذي لم ييأس • ظل يبحث عن مخرج لصبديقه ، فلما وجده مهتما بقراءة ملفات التحقيقات ، يأخذ بعضها خلسبة الى البيت ليقرأها • شجعه على أن يصنع منها قصصا • كانت تحقيقات عدارس البنات هي المفضلة لديه لأنها مليئة بقصص مثيرة يتهلف على قراءتها • بنات هربن من الداخلية مع شبان صبغار • على قراءتها • بنات هربن من الداخلية مع شبان صبغار • مشاكل وشجار بين مشرفات الداخلية والبنات • مع رجال • مشاكل وشجار بين مشرفات الداخلية والبنات • مع رجال • مشاكل وشجار بين مشرفات الداخلية والبنات • مع مع مع المناث من الداخلية والبنات • مع مع رجال • مشاكل وشجار بين مشرفات الداخلية والبنات • •

کان یقول لراد: أنه یقرأ لیتسلی ولیتفرج علی أحسوال الناس، فقال له: لماذا لا تصنع منها شیئا مفیدا ؟ تذکر کلمات مراد بعد أن ترکه وسلف و فسقط فی فراغ مخیف لم یخلص منه حتی وهو یحتضلین زینب و کان ما بینه وبین زینب من همسات ولهاث وضلحکات حادة ، أو دعایة جارحة أو مرح شدید و ینتهی الی مخاوف تنتایه تطل علیه من اعماقه و تهدده

أنه يوشك أن يخرج من حصصته الذي يحتمى به ، فيغضح نفسيه ، ويكشف تلك الاغوار المظلمة داخله ، بما فيها من احساس بالغربة وعدم الاطمئنان الى الاخرين ، انه لا يجد الراحة في غربته ووحدته ، ويتمنى أن يخلص من هذه الوحدة ، بأي ثمن ، ولكن كيف ، كيف ؟! لقد أصبح شعوره بالوحدة مرضا مزمنا عليه أن يتقبله ويتلاءم معه ، والويل لمن يريد أن يشفيه من هذا المرض لأنه في الحقيقة يريد أن يقضى عليه ،

إقبال

كان يدافع عن نفسيه أحيانا بالصمت ، يتألم في صمت ، ويكبت ردود أفعاله في مواجهة الإحداث من حوله في صحت ، ويتعامل مع همس لحوح في أعماقه أن أحدا لن يفهمه ، وأن التعامل مع الناس يحتاج الي بعض المظاهر التي يصبيعها بسهولة وخبرة اكتسبها من بيئته منذ طفولته ، أنه واثق من قدرته على كسبب ثقة مدير التليفزيون ، قادر على أن يغرى مخسرجا بالتعامل معسه ، الكل يطمئن الي دماثته ، يستريح الي حديثه اللبق ، انسان مجامل ، لا تتوقع منه الشر ، ولا يخطر ببالك أنه وهو يتحدث عن قصصه التي اشتهرت بتناولها لموضليا الهي تتحدث عن بنات لا يحترم القضايا التي يتحدث عنها باحترام ، لا يثق في الحلول التي يطرحها في ثقة لعلاج المشاكل ، لا يحترم في قرارة نفسه مديقه المثل ، أو صديقه المثلة ،

أو صديقه مساعد المخرج أو صديقه سكرتير التحرير · أو صديقه عامل المطبعة · الكل أصدقاؤه · الكل يشعرون باحترامه العميق لهم · الكل أوغاد وحثالة البشر كما يراهم في سدره ·

قالت له زینب ذات یوم: انه لولاها لما کان له نفع · وقالت له مرة أخرى: ماذا تفعل لو عرفت أحدا غیرك ؟

وكان دفاعه ضهيه مثل هذه الهجمات التي تسعى الى استفزازه واضراجه قسرا من حصن وحدته ، هو الصمت ، وقد يقول لنفسه ، وكأنه يرد على زينب وهي تهدده بأن تبحث لها عن رجل آخر ، أنا لم أفعل شيئا عندما بحثت أمى عن رجل آخر بعد أبى • سهيكت ورضخت ، أنا عاجز لا حول بي ولا قوة ، ارتكبي الخيانة اذا شئت ، ولسوف تندهشين عندما تكتشفين عجزى • عندما ترين أني مشهلول غير قادر على التصرف ، ولكنه ما يكاد يخلص من هذا الحديث الذي يردده بينه وبين نفسه • حتى يثور ، ويرى في خياله أعمالا من العنف ينتقم فيها من زينب • التي تخونه • يمزقها بسهين • يقنا عينيها • يقطع لحمها بموس للحلاقة • فتظهر عليه علامات العنف • بخروجه من البيت ، واختفائه في بار أو في بيت أحسد الغنانين • فيشرب وهو لا يدرى كيف تكون نهاية سهرته • الفنانين • فيشرب وهو لا يدرى كيف تكون نهاية سهرته •

أحيانا تنتهى سهرة كهذه بشبجار وصياح وشتائم ثم بكاء وهلوسة تثير العطف أو الرثاء ، أو ينقلب الى انسسان مرح

مجنون يقف على حافة شرفة فى الطابق الخامس أو السادس ، ويتشقلب ، ويتقبل أى شىء من السحدية الى الاهانة الى الصفعات الى الشحتائم البذيئة التى تنهال عليه ، ولكنه يفيق ويعود الى هدوئه ووقاره وكأنه شخصان منفصلان تماما لا يعرف أحدهما الآخر ، ويصحب على أحد أن يتعامل مع احدهما تعامل صديق أو أى تعامل حميم ،

كانت زينب لفترة طويلة ، هى صلته الحقيقية بالفاس ، لولاها لسقط يوسف في بئر يوسف فلم يضرج منه ، واحتملته زينب • تسائله في ادق الأمور الشخصية • اتحبنى ؟ ما رايك في بنت مع الولد ؟ ساعدنى في مذاكرة حسن • • أى سلوال شخصى ، يجيب عليه اجابات عامة • العواطف تتحلول الى منطق • والمشاعر تصبح مواقف شكلية •

كان يجيب على أســـئلتها ، وهو يدرك بعقله أنه لابد أن يحاول أن يدخلها في أعماقه على نحو ما أن يشــترك معها في مشاعر واحدة ، ولكنه لا يجد غير المجاملة ، والتظاهر بالأدب ، واللياقة ٠٠ ليعبر عن نفســـه في اللحظات التي تتأزم فيها العلاقة بينهما ٠ نفس اللحظات تحتاج فيها زينب الى احساس بدفء العاطفة ، وحرارة الاهتمام ٠ فتتعقد الأمور ٠ لأنها تتبين بســرعة أنه لا يدعوها الى نفسه ، ولا يمنحها حقها في دفء العاطفة ٠٠ بل يصنع عامدا دروعا شائكة مخيفة يحمى بها نفسه من الأزمة ٠ كانت تتهمه في هذه اللحظات بأنه يتعمد

زعق مراد ۲۰

اًى شيء اصرف · انفق نقودك فى بدخ · · تصرف بحماقة · · اشتر بكل ما معك ملابس أو عطوراً لها · · على العمسوم لابد أن تتهور فى شيء ما ·

حاول هذا البذخ المصدود • الذي يقيده دخل مصدود • وحاول أن يتهور في علاقته الجنسيية ، فتظاهر بالعنف • وبالرغية المفرطة الجامحة • ولكنه زاد الموقف تعقيدا • فرغم هذه المصاولات • بل بسببها اكتشفت زينب بسرعة هذا الفراغ الذي يتعامل به • شعرت بغريزتها أنه يتظاهر • أنه يفتعل ، ورفضت ان تصدق أنه يعنب نفسه ويتورط في هذا التظاهر المرهق ، لانه يريد أن يتقرب منها ، وفقت زينب طعم الجنس، وقاومته لانها لا تريد منه التظاهر السمج ، ونفرت منه ، وكان نكيا ، فأدرك فشله، وأدرك أنهجرح مشاعر زينب ، وأن لديها العواطف التي تعير عنهــا بحرية ، على عكس عواطفــه المرساء ٠ وأدرك أن تصينعه ومحاولته تأدية دوره كممثل بارع ، لا مسلة لها بالعواطف • قد تكون محاولة لشسرح العواطف • ولكنه شرح منفر • ولم يعد قادرا على مواجهة لقاء مع زينب قد ترضى به ١٠ الا بعد أن يشرب حتى يخمد كل قدراته على التصنع والتظاهر • ولكنه كان يفقد في نفس الوقت قدراته الكاملة كرجل •

وكان لابد أن يأتي اليوم الذي تدرك فيه زينب كل شيء ٠٠

اذلالها ، كيف تتصور أن هذا هو يوسفكما يعرفه الجميع ؟! وكان يخطس لها ، أنه يتعسالي عليها ، وأنه يعساملها

وكان يخطر لها ، انه يتعالى عليها ، واله يعالمته كما لو كان من طبقة أعلى من طبقتها ، فتثور ، وتسبه وتشتمه هو وأهله وآباءه وأجداده ، النصابين الادعياء ، الذين لم تر لديهم ثراء ، أو جاها يذكره الناس ، فيستمع اليها غاضيا ، يتمنى لو استطاع أن ينقض عليها ويفتك بها ، أو يطلقها ويستريح ، ولكنه عاجز عن أن ينقض أو يفتك أو يطلق، يتساءل في قرارة نفسه ، هل هذه الاهانات أبشيع أو أقدح من أهانة أعمامه له ولشقيقته وأمه ؟ لاهانات أبشيع أو أقدح من أهانة أعمامه له ولشقيقته وأمه ؟ كان مراد حسنين هو أقرب الناس الى فهمه ، أو على الاقل

كان مراد حسنين هو أقرب الناس الى فهمه ، أو على الألل أكثر الناس قدرة على التعامل معه • وكان من رأى مسراد أن يتصرف عمليا ليواجه أزماته مع زينب •

قال له مراد انه اذا لم يستطع أن يكسب زينب بالمشاعن ، فلا أقل من أن يلجأ الى وسائل أخرى \*

فسأل بوسف :

\_ أية وسائل ؟

قال مراد:

\_ تهور يا أخى ٠

فسأله :

\_ کیف ؟

ولم ترحمه • قصصك وسيناريوهاتك منقولة من ملفات التحقيقات • باردة لا حياة فيها ، فيتألم ، ويشعر أنه لا يستطيع أن يجد من يمنحه حرارة الاصالة • أو جنون العبقرية • ليصبح فنانا حقيقيا • ويلوم زينب لأنها تخلت عنه فحرمته من موهبة كان واثقا أنه سيمتلكها لو صبرت عليه ، ووقفت معه حتى النهاية •

وجاءت سلفوات الدّل • زينب تكمل تعليمها الجامعى • • زينب تلتحق بوظيفة ساعدها في الحصول عليها مراد حسنين • • زينب تشترى عربتها الخاصلة • • وتعتمد على مرتبها الكبير في فندق برستيج • ما عادت تهتم به ، وما عاد يشعر نحوها ، الا بأنها مصدر اهانة وتحد •

وأفاقا ذات يوم على كارثة الولد ، ولكنها لم تكن البداية • • كانت خاتمة ما حدث في العلاقة من انهيارات •

ولم تبق له الا وحددته ، وقد تخلى عنه الجميع · بعد ان تخلت عنه زينب · · زينب التي لن تتكرر في حياته ، وتخلى عنه ابنه · ابنه الذي لن يتكرر في حياته ·

حاول أخيرا أن يخلص من أزمته • بكتابة سيناريو لحلقات تتناول مشاهد من حياة والده وجده والشيخ عبد السلام • قال له المخرج محمد صفوت :

منا سخف · الناس لا تهتم الآن بمثل هذه الشخصيات · • لقد اختفت من المسرح منذ أيام على الكسار ·

#### ثم أردف قائلا:

- أما أن نصور حلقات تظهر فيها شخصية لشيخ الأزهر فهذا محال • لا داعى لأن نورط أنفسينا في أمور اذا غضب أصحابها • نسفونا في لحظات •

كانت آخر المحاولات اكتابة السيناريو ، عندما طائبوه بأن يبدأ من جريمة ابنه فيكتب حلقات يدين فيها الارهاب باسمه الدين • معتمدا على وقائع القبض ومحاكمة جماعة « التقوى والتقية » واعدام زياد الأسمر ، والحكم بالاشغال الشماقة المؤيدة على ابنه حسن •

ورضية أول الأمر للطلب · · وحاول الكتابة · · ولكن احساسا دنيئا انتابه · انه يستثمر كارثة ابنه · · انه يتصرف بنذالة لينقذ نفسه من الاتهامات التي يتسلى الناس باطلاقها للتلذذ برؤية الفريسة التي وقعت تتلقى الاهانات والركلات والطعنات ·

كان يتلفت حوله مذعورا ، لا يدرى من أين المضرج من هذه الكارثة • وكان يطبوف به خاطس غامض لا يكاد يتبينه • • أنه لو كان قد عرف الحب • • لاستطاع على نحو ما أن يحلق فوق هذه المصائب التي تلاحقه •

لو كان عرف الحب ٠٠ وانتفض ، وهو يرى أمامه باب قاعة الدومينو ٠

أن تمتد يده ليدفع باب قاعة الدومينو ، سمع صوتا خشنا حادا آمرا يناديه :

- يوسف ٠٠ يوسف ٠٠ التفت وراءه ، فرأى عجوزا مقوسة الظهر تستند في التفت وراءه ، فرأى عجوزا مقوسة الظهر تستند في المنائها على عصا الأبنوس التي يعرفها جيدا ٠٠ عصا والده أو عصا فاطمة هانم شريف ٠ لم يتردد لحظة في معرفة العصا ، لم يخالجه أدنى شك أن هذه العصا هي نفس العصا ٠ تسمر مكانه متصلبا متشنجا يكاد يتهشم لو بدرت منه حركة ٠

صاحت العجوز:

\_ يوسف ٠٠ تعال هنا ٠٠

- يوسعه المستخدم المستخدم المستخدم المي حقا المستده هي فاطمة هائم الشريف المراة هي فاطمة هائم ؟ فاطمة هائم ؟ رفعت العجوز العصا الأبنوسية بنشاط لا يتوقعه وأصدرت أمرها •

\_ قلت لك تعال هنا ١٠٠ الا تسمعني؟

لابد أنه مشى اليها • خطوات مشاها في الكابوس • ها هو وجهها المستدير المكرمش • عيناها الزرقاوتان في فجوتين

غائرتين ، عينان جافتان ، شـــعرها الابيض تغطيه عمامة بيضاء • شفتاها خطان حادان في وجه من الجبس • فستانها أحمر منقوش بورود كبيرة صفراء •

سمعها تقول :

الأحيبال

ـ لمادًا لم تنتظرني ؟

لم ينبس بكلمة ، كان مشسخولا بالبحث عن شيء يفتقده ، شيء ما له أهميته القصوى ، ولكنه عاجز أن يحدده أو يدرك كنهه ، أو عثر على هذا الشيء الذي أفلت منه ، لاستطاع أن يواجه ، يجيب على الأسئلة ، ويلقى الأسئلة ، لاستطاع أن يفعل أشياء أخرى ، يقدم على تصرفات يعلم عن يقين أنه قادر على القيام بها ، لولا أنه لا يستطيع الا أن يحدد هذه التصرفات قبل أن يعثر على هذا الشيء الذي ضاع منه ، سمع المرأة تقول :

\_ أثت لا تشبه منصور .

فهمس:

\_ انا •

وضاعت منه بقية الكلمات · قالت المراة بلهجتها الآمرة :

ــ **لن تقف مكذا ١٠ تع**ال

ے بن یک شدہ نجلس ·



# الأفيال

وأشارت الى أريكة بجوار أحد الأعمدة الرخامية في البهو • كان الرجل الأصلع واقفا عند الاستقبال أوراقا بين يديه ، وكان بعض النزلاء يجلسون في جانب بعيد مشغولين بحديث •

تقدمته العجوز • تتوكأ على العصال الأبنوس ، عيناه تلاحقان العصا • وصوت ملح يدوى في رأسه ، في صدره ، اهذه هي فاطمة هانم شريف •

قالت له:

ـ اجلس •

جلس بجوارها • ثقبان زرقتهما كالحة ، مصوتان مصوبتان الى عينيه •

قالت:

\_ ميرزا اخبرنى بوجودك معنا ٠٠ طلبت منه ان اقابلك الأطمئن عليك ٠

وجد تفسه يهمس

\_ حضرتك فاطمة هانم شريف ؟

قالت بصوت خشن ويدها تتشبث بالعصا الأبنوس:

\_ نعم ٠٠ أأنسيتني ؟

آسف ۰۰

قالت وقد رفعت صوتها:

ـ أبوك كان لا يعرف كلمة آسف ٠٠ ولكنك لم تعرفه ٠٠ لقد ربتك كوثر ٠

همس:

\_ أنت ٠٠

ولم يكمل ٠٠ كان يريد أن يقولها أنت عصابة اليد السوداء ٠

قالت:

ـ نعم ١٠ انا جارتكم ١

همس وهو يتشبث بنظراته بالعصا الابنوس:

\_ هذه العصا ١٠ لأبي ٠

افتر خطا شفتيها عن شق يعلن أنها تبتسم • وقالت :

- نعم ٠٠ أعطاها لآني كسرت عصا وأنا أضربه ٠

نظر اليها في غباء ، فاتسع الشق في فمها ، ومدت يدها وقبضت باناملها على أصابع يده ، شعر بملمس خشن بارد ، واهتز راسها ، وارتفع صوتها كأنها تخاطب كل من في البهو •

\_ عندما نتشاجر لا ندرى ماذا نفعل ٠٠ ولا المجانين ٠٠ شىء لا يتصبوره العقال ٠٠ كان راقدا أمامى على السرير متظاهرا بالنوم ٠٠ لا يريد أن يسمعنى ٠٠ أحضرت عصب كنت أحتفظ بها في الدولاب ٠٠ لا أدرى لماذا ؟ ريما كنت أقول لنفسى لعلى احتاج اليها لو هاجمنى اللصوص ٠٠ عصا

جميلة من الجوز التركى ٠٠ كانت لزوجى الأول ·
ووقفت على رأسه ٠٠ وقلت له : قم يا منصــود · ·

ووقفت على راسه ٠٠ وهنت نه . هم يا منصب ور فتظاهر بأنه لا يسمعنى ٠٠ فرفعت العصا وهبطت بها بكل قواى وعزمى على ظهره . فانكسرت ٠ خفت ، قلت منصور راح ، فلما رأيته سليما هجمت عليه أخريشه وأعضه بأسنانى وقد تملكنى الغيظ ٠

وتصالحنا وجاء لى بهذه العصا ، لأن قلت له انى حزينة على العصا التى كسرتها على ظهره ، كنا كالمجانين ، جاءنى بهذه العصا ، تماما مثل عصاه ، وقال لى انها لمن تنكسر ، وهزت العصا فى يدها قائلة :

ـ هذه هي كل ما بقي من منصور

أينتزع العصا الأبنوس منها،أيصرخ فيها أنه الوحيد الذي بقى من منصور ١٠ انفجر في رأسه ، يريد أن يلم أشتاته المبعثرة ، يريد أن تتوحد في أعماقه المشاعر ٠

وهو الآن يدرك تماما أن عليه أن يواجه هذه المرأة ، وكأنه منصور الذى عاد فى شخص ابنه ، ليخلص من هذه الشمطاء ويلفظها الى الأبد ، ولسوف يحسم هذا الأمر الآن وفى الحال قبل أن يتجه الى قاعة الدومينو ، سيقول لهيده المرأة أنها مجرمة شريرة ، سيقول لها أنا ابن منصور سالم احتقرك ، واذا كان أبى قد قضى معك بعض الوقت فى علاقة منحطة محرمة ، فأنا ابنه استنكر واشجب هذه العلاقة ، انها

جريمة ، ولن أسمح لها بأن تمد آثارها ، الجريمة لا تعم ، انها تحاصر بالمقاومة والصمود ، بالقدرة على التصدى ، انها تعم بالسكوت والاذعان كما فعلت أمى .

### رفع صوته:

- أنا الذي بقيت بعد أبي ٠٠ لا هذه العصا
  - قاطعته ساخرة مستنكرة : ـ انت ١٠ انت لا صلة لك بمنصور ٠
    - ـ انت ۱۰ انت لا صله لك بمنصور قال غير مصدق ما يسمعه :
      - ـ انه ابي ٠
      - قالت بسخرية أشد:
- \_ أنا لا أحدثك عن رجل تقول أنه أبوك ١٠٠ أنا أحدثك عن حبيبي ٠
  - فقاطعها قائلا في تحد:
- ــ لا يعنينى الحديث عن نزوة ارتكبها ابى ٠٠ ما يعنينى هو جريمة ارتكبتها عصابة اليد السوداء ٠
- متفت بسرعة ، وقد تحول الشــق في وجهها الى فجوة تكشف عن استانها الصناعية :
  - \_ أنت غبى ٠٠ لا تفهم شيئا على الاطلاق ٠
- ورفعت العمسا فجاة ، وضربته على ساقه قائلة بلهجتها الآمرة :
- ـ انتم السبب في تعاسة منصور ٠٠ انت وامك كوثر ٠٠

وأختك كريمة ٠٠ وجدتك وأعمامك ومحمود البواب وزوجته نور ٠٠ وابراهيم السائق ٠٠ كلكم ٠٠ كلكم ٠٠ لم ترحموه لحظة واحدة ٠

وعادت تضربه مرة أخرى على ساقه ، قائلة : \_ أنتم أعداؤه ٠٠ وأنا وحدى حبيبته .

جلجل صوتها فى البهو ، لا يعنيها أن يسمعها أحد ، بل بدا وكأنها فخورة بالحديث عن فضائحها ، وكان لضربة العصا وقع غريب فى نفس يوسف ، فمع الالم الخفيف الذى شعر به ، انتابه احساس مفاجىء بالألفة ، كأنه يتذكر أباه ، كأنه يتسلسل الى عالم بعيد الأغوار يختبىء فيه أبود ، عالم فيه دفء ولذة لها مذاق خاص .

وبهذا الاحساس الذى اختلط به فضول لمعرفة المزيد عن أبيه ، أو عن نفسه ، استسلم لفاطمة هائم تروى له ذكرياتها مع أبيه ، ترويها كما لو كانت بطلة تحكى عن أمجادها لصحفى أو مذيع تليفزيون •

و مديم سيعريون منصور هو الرجل الوحيد الذي أحببته ، وأنا المرأة الوحيدة التي حبها • انتهم لا تعرفون الحب كما نعرفه • الحب الذي عشفا به سعادة ، هي النعيم واتعسنا وحرقنا بجحيم لم يحترق به احد غيرنا •

منصور هو اسعد ایامی واتعسها ، هو رجلی وانا امراته، کان یهیننی ویدلنی ویجعل منی ، من جسدی وروحی ، جاریة

بلا كرامة ولا كبرياء ، وهو الذى كنت أنله وأهينه وأخضعه كعبد بلا كرامة ولا كبرياء • ولكن ما بيننا كان فوق هذا الكلام الفارغ • الكرامة والشرف والاحترام •

وهذه المظاهر التي كانت تبيعها له كوثر في بيتكم · كان لا يستريح الا بين ذراعي ، يتعذب في بيتكم · مسئوليات وواجبات ، يتشاجر مع كوثر فيأتي الى ليستريح ، تمرض أنت فيحضر لك الطبيب ويقلق وتقلق كوثر فيطفش من بيتكم ويأتي الى لستريح ·

الدنيا كلها بما فيها لا تساوى عنده غير تلك اللحظات التى كنا نلتقى فيها ١٠ أدلله،أرقص،أغنى له ، انت لم تر منصور يضحك كما رأيته أنا ، أنت لا تعرف عنه الا أنه أبوك ، أما منصور سسالم الحقيقى ، منصور بلحمه وعظمه ودمه ، فهو أنا ٠

لم أنجب غيره ، فهو ابنى وأبى وأخى ٠٠ روحى وحياتى ٠ أنا التى ضباع منها منصور ٠ لا كنت أريده زوجا ولا رجلا يتحمل مسئوليات ولا متاعب ولا مشاغل ، ولا أى شىء ٠ أريده هو لذاته ، لا لشىء سواه ٠ أما أنتم فقد صنعتم له مصيدة ، بيتكم كان مصيدة لاضطهاد منصور ٠٠ مسكين ، كان لا يحتمل البهدلة ، منصور الحلو الرقيق ٠

ورفعت فاطمة هانم يدها المعروقة الخشيئة الى وجهها ، وتحسست الاخاديد في بشرتها الكرمشة ، وقالت :

- است مثل الاخريات ينظرن الى المرآة ويتحسرن ٠٠ هذه الكرمشة في وجهى ليست بفعل الزمن ٠٠ انها بفعل منصور ٠٠ زمنى هو منصور ٠٠

وهنفت بحدة وشراسة :

\_ اتفهم مذا ٠٠ يا من تدعى انك ابن منصور سالم ٠ عبل أن يجيب ، كانت تهتف :

- انت تذكرنى بكوثر ، يوم جاءت الى تتوسل وتبكى لأترك لها منصور ٠٠ قلت لها : انا احبه وهو يحبنى ٠٠ ولكنها قبلت ان تعيش معه ٠ كان لا يعنينى امرها ٠٠ ما عداى وما عداه لا قبمة له ٠٠ أشههاء تمر ٠٠ حياة يومية ٠٠ زواج وبيت واولاد وعلاقات اجتماعية وناس تقابلهم ٠٠ كل هذا يمر ٠٠ طظ ٠٠ تفاهه ٠

المهم هو ان منصور لى وانا له ٠٠ لا يعنينى ولا يعنيه أن تقول كوثر أن ما بيننا عشق أو فسق أو أى كلام تقوله ٠٠ لانها لا تفهم الحداع ، والعجز والكنب والجبن والخوف ١٠ انا التى ضاع منها منصور ، أما هى فلم تخسر شيئا ٠

قال يوسف هامسا وهو يقاوم دوارا يهاجمه بقسوة · ــ تحقدين على امى الى هذا الحد ؟! قال في قحة وشراسة :

ـ انا امراة وهي امراة ٠٠ ونمن نفهم بعضنا جيدا ٠٠

انها لا تستطيع أن تدعى أمامى أنها حزينة على فقد منصور 
مى التى جاءت الى بيتى على استعداد لأن تقبل حذائى 
وقد ظنت أنى أريد أن أتزوج منصور ١٠ لم أشعر فى يوم 
ما أنى فى حاجة إلى أن أتزوجه ١٠ ولو ردت لفعل ١٠ ولكنى 
لم أطلب منه شيئا على الاطلاق ١٠ ما كنت فى حاجة إلى أن 
اطلب منه لأنه لى ١٠ أنا وهو كيان واحد ١٠ وأنتم الغرباء 
عنا ١٠

قال يوسف وهو يقاوم السقوط في حلقات الدوار:

\_ اذا كان هذا متحيماً فلماذا ارسيات لى ذلك التهديد باسم عصابة اليد السوداء ·

قالت بسرعة :

- كان منصور قد ضاع منى ٠٠ ومرت بى لحظات خيل الى أن منصور قد تقمصنى ٠٠ روحه تلبستنى ٠٠ اردت أن أجعلك تنصرف كأبيك ٠٠ أنبهك الى خداع

. كوثر •

قال يوسف بصعوبة باذلا جهدا يفوق طاقته لقاومة الدوار:

\_ انت التي سيعت للزواج من لطيف مسري •

مبرى . ماهترت ضاحكة ٠٠ ضحكاتها خشسنة عالية وقحة ٠٠ وقالت :



\_ ادا كانت هناك من هي في حاجة الى المواساة فهي انا ٠٠ أتزوج لطيف كما تزوج منصور كوثر ٠٠ ولكنها هي التي تزوجته ۰۰ تغور به ۰

ممس يوسف وهو يتنفس بصعوبة •

\_ ولكنك أفسدت حياتي •

صاحت ساحرة :

ـ مل تفهم انت معنى الحياة ٠٠ لتقول لى ٠٠ أفســدت حياتك ٠٠ على أية حال لست المسئولة ٠٠ أبوك هو الذي عاش حياته وحياتك ٠٠ وحياة الناس كلها ٠٠ لم يكن على استعداد لأن يترك لأحد لحظة واحدة من حياته •

همس يوسف يبذل محاولة مضنية للتخلص من ارهاق الدوار •

\_ لن أكرر الخطأ ٠٠ سأعطى من الآن كل حياتي لابني ٠ متفت :

- حدثنى ميرزا عنه ١٠ الجميع هنا يعرفون الحكاية ٠٠ يرويها محام اسمه رافت الحلوائي •

وأمسكت بذراعه قائلة بصوت خفيض :

\_ انه يقول انك اتفقت مع التليفزيون في مصر على كتابة حلقات تتبرا فيها من جريمة ابنك ٠٠ وانك قبضت الثمن ٠ همس:

\_ لم استطع كتابتها •

قالت بسرعة:

ـ ولن تستطيع أن تفعل أي شيء على الاطلاق •

قال وهو لا يدرى كيف حصل على القدرة على النطق •

- معى الدليل الذي يثبت براءته ويضرجه من السجن

صاحت مستنكرة ٠

\_ تخرجه ليقتل من جديد ٠

همس :

ــ ليعيش حرا

عيادت:

\_ مع\_ك ٠٠

ارتجف ٠٠ وسمعها تقول:

\_ او كان بقى لديك شيء من منصور لعلمت أننا نعيش لحظات نهائية ٠٠ ليس فيها تردد ، ولا عودة ، هذا هو ما كان بينى وبين منصور ٠٠ كل لقاء هو أول وآخر لقاء ٠٠ ولذلك كان لقاء مســــتمرا متجددا ٠٠ ولكن هانت بعد أن اتهمتني بأنى أفسدت حياتك بقصاصة ورق أرسلتها اليك ٠٠ تريد أن تصنع نفس الشيء ٠٠ تريد أن تنقض على ابنك ، لتخرجه من السجن الذي أراده لنفسه ، وتقول له انفض الظلم ، واخرج الى الحرية التي اتمتع بها •

رأى حسن وهو يسمعها ٠ كان حسن يقول له السجن أحب الى مما تدعوني اليه ، وتجمعت في صدره صرحة ، يريد أن

يطلقها ، سبابا وشتائم ٠٠ يا أولاد الكلب ٠٠ كلكم كلاب ٠٠ صرخة مدوية في فضاء حياته بكل ما فيها من وعي ونكريات ،

أهذا هو الجنون الذي يتحدثون عنه ، لابد أن يحظم شيئا .

سمعها تقول:

عندما أرسلت لك تلك الورقة ٠٠ كنت مازلت أتوهم أنك ابن أبيك ٠٠ ولكن منصور ليس له أبناء ٠٠ ولسوف تفهم هذا

\_ عندما أرسلت لك تلك الورقة ٠٠ كنت مازلت أتوهم أنك تريد أن تشعر ببعض المهانة ٠٠ لتدرك حقيقة الأمر ٠

صرخ

- أنت كانبة ٠٠ لقد جئت تسعين ورائى لأنى ابن منصور سالم وقلت انك تريدين الاطمئنان على ٠

قالت هازئة :

لله المسك بكلمات مجاملة ١٠ لقد جئت الأطمئن على نفس ١٠ لأرى كما تبينت الآن أنى على حق ١٠ أن منسسور بأكمله لى ١٠ لم يترك شيئا الأحد غيرى ١٠ حتى انت الذى يعمل اسمه ١٠

ـــ لماذا تتمسك بكلمات مجاملة ٠٠ لقد جئت لأطمئن على خلف عمود الرضام ٠

- مدام فاطمة تجلس مع الأستاذ • •

والتفتُ الى يوسف قائلةً :

ــ ظننت انك سافرت ؟

قال وهو يلم شتاته:

\_ سأفعل الآن ٠٠

الاحبيال

قالت ليلي وهي تقترب منه تمد يدها تتحسس جبينه:

- أنت مرهق يا أستأذ ١٠ لقد تركتك آخر مرة رأيتك فيها

وانت أحسن حالا ٠٠ ما الذي حدث لك ٠

تمتم هاربا من التفكير:

ـ لا شيء ٠

فقالت فاطمة هانم بصوتها الخشن مخاطبة ليلى :

ـ لمادًا لا تتولين علاجه ؟!

قالت ليلى وهي تجلس على مقعد قبالتهما:

- هذا ما حاولته يا فاطمة هانم ٠٠ ولقد جاء ومعه كتاب رجوع الشيخ ٠٠ وقلت له اني ساقراه معه ٠٠

قاطعتها فاطمة هانم وهي تردد كأنها تتذكر شيئا ٠

ـ رجوع الشبيخ ٠٠ رجوع الشيخ ٠

ثم هتفت بأعلى صوتها في حماس:

ـ آه ۰۰ نعم ۰۰ رجوع الشيخ الى صباه ۰۰ وامسكت بالعصا الأبنوسية ، وضربت ركبة يوسف بانفعال وسالته :

\_ ٤٦0 \_

- من أين جئت بهذا الكتاب ؟

همس يوسف :

- من مكتبة أبى •

صاحت فاطمة هائم:

ال سيبال

\_ هذا الكتاب ٠٠ سرقه أبوك من مكتبة الشبيخ عبدالسلام

٠٠ لقد قرأته معه ٠

وأردفت متهللة:

لقد أضفنًا الى هذا الكتاب فصولا لا تخطر ببال أحد ٠٠ ولا في الخيال ٠

والتفتت الى ليلى تسالها في فضول شديد ٠

\_ وهل قرأتما معا ؟

قالت ليلي بصوت بارد:

- للأسف ٠٠ وجدت أنه مشغول بأشياء أخرى ٠٠ تجعله غير مستعد للتجاوب مع العلاج ٠٠ وكما تعلمين لابد أن يطلب المريض العلاج بنفسه ٠٠ ويثق فيه ٠

قالت فاطمة هانم ساخرة :

بينى وبينك ٠٠ أنا لا أفهم ما تفعلينه ١٠ انها مسألة مزاج ورغبة ومتعة ١٠ وأنتم تحولونها الى وظيفة ١٠ انه قد يقرأ معك كتاب رجوع الشيخ ١٠ وقد تدرسين له كل مواقف الكتاب ١٠ ولكن هذا يختلف تماما عما عرفناه أنا ومنصور ١٠

قالت ليلي باهتمام:

ـ لعلك تساعديني ؟

صاحت المرأة بلهجة انتصار:

\_ كيف ؟

\_ تشرحین لی \*

فالتفتت فاطمة هانم الى يوسف قائلة فجأة :

\_ أريد أن أرى الكتاب ؟

همس يوسف :

س انه في حقائبي ٠٠

قالت:

ـ اذا سافرت ٠٠ فاتركه لي ٠

فنظر اليها واجما ٠٠ بينما قالت في ثقة ويلهجتها الآمرة ٠

التفت يوسف الى ليلى وسألها •

\_ كنت أظن أنك مشغولة الآن مع كوستا •

سألته في دهشة:

ـ لمسادا ؟

قال يوسف :

\_ يقول انك ستذهبين به الى مكان فى الصحراء يختفى فه ٠٠ فتنهدت ليلى قائلة:

لا أدرى من الذي أطلق هذه الاشاعة ؟

ثم قالت في حيرة:

- أحيانا اكاد أصدقه ٠٠ حتى انى سأحاول أن أبحث معه عن ذلك المكان الذي يقول انه موجود في الصحراء ٠

صاحت فاطمة هائم:

إنتاج ( جدران المعرفة) للعمل النطوعي مع تحيات : MICO MARK مع تحيات : Mico maher@hotmail.com

- كلام فارخ ٠٠ لا يوجد مكان آخر في هذه الصحراء ٠ ونهضت تتوكأ على عصاها الأبنوس ٠٠ قائلة ليوسف :
- سامنعد الآن الى حجرتى ٠٠ ولا تنس اذا سافرت ان لترك لى الكتاب ٠

احنى يوسف راسه بالتحية ١٠ واحتى راسه بالتعية اليلى ١٠ وأسرع هاريا من نفسه وافكاره الى قاعة الدومينو ٠

ما لم يتوقعه أحسد ، ولا يوسف نفسه ، ما كاد يدفع باب قاعة الدومينو حتى وجد نفسه وجها لوجه أمام كريم شاكر ، غليونه منتصب في فمه ، وبلا تردد وكأن قوى خفية تدفع يوسف ، اذا به يهجم على كريم شاكر ويعانقه ويقبله في خديه بحرارة كأنه صديق حميم افترق عنه منذ سنوات ، لم تبد الدهشة على كريم شاكر ، وتقبل حرارة العتاق وكأنها أمر عادى ، واندفع يوسف فيما اندفع اليه يشوق وحنين بلا تفكير فيما يفعل ، الذى أدهشه هو نظرات اللواء الحوت اليه ، وكان جالسا الى منضدة خلف كريم شاكر يلعب الدومينو مسع فؤاد برعى والدكتور المنجى وآدم وكريم شاكر وكريم شاكر وكريم شاكر وكان الحوت قد توقف عن اللعب يرقب يوسف وكريم شساكر ، والدكتور المنجى يحتج لأنه لا يحتمل توقف وكريم شساكر ، والدكتور المنجى يحتج لأنه لا يحتمل توقف وكريم شاكر والتكور المنجى يحتج لأنه لا يحتمل توقف

ـ انا لا افهم لماذا يربك امثالك لعبنا ٠٠ ما الذي جاء بك ٠٠ أرجوك لا تعطلنا ؟

قال يوسف ضامكا:

\_ لا شان لى بك يا دكتور .

ناجيان الاجتيال

فصاح المنجى · \_ \_ كيف وقد عطلت اللعب · · غور يا أخى وخلصانا من \_ \_ كيف وقد عطلت اللعب

وجهك العكر ٠

فهتف كريم شاكر في مرح:

\_ آه منك يا قليل الأدب ٠٠

بينما دوى صدوت خليل في القاعة وهو يلعب في الركن عدد ٠

- ها هو قد جاء ٠٠ مسكين حظه من الخلف ٠

صاح المنجى: \_ حظه من الخلف ٠٠ من قدام ٠٠ لا يهمنا ٠

قال خليل هاتفا :

\_ هل نسيت يا دكتور أن الولادة من قدام ٠٠ يا أهبل من

عليها ترلم ترلم ٠٠ كان الحوت قد انتهز الفرصــة ٠ ليهمس في أذن يوسف

وصوته لا يخلو م*ن* الدهشة

والعتاب .

ــ ماذا حدث یا استاذ ۰۰ هل غیرت رایك ؟

قال يوسف :

\_ لا ٠٠ ولكنى انشــفات

بعض الوقت ٠

فصاح المنجى في الحوت •

ـ هذه سخافة ما بعدها سـخافة ٠٠ كيف تنهض وتترك اللعب ٠

همس الحوت في أنن يوسف متجاهلا صياح المنجى :

- على أية حال خذ وقتك ٠٠ لسنا في عجلة ٠٠ لا فرق اذا سافرنا اليوم أو غدا ٠

ونهض آدم ریشفسکی ۰

وصاح المنجى:

- أنت أيضا ٠٠ ماذا حدث لكم ٠٠ ما سر هذا الهياج ٠ وصاح خليل في آخر القاعة ٠

- هياج يا أهبل من عليها ترلم ترلم ٠٠ قلت لك انه حظه من الخلف ٠٠ افهموها بأه ٠

همس آدم ريشفسكي قائلا لكريم شاكر بلهجة جادة :

- خذ مكانى يا كريم ٠٠ أريد أن اتصددت مع الأستان بوسف ٠

همس الحوت في أذن يوسف محذرا:

- أنا لم أقل لهم شيئا بعد ٠٠ ولكنهم يتوقعون سفرنا ٠٠ هـ محب آدم ريشفسكى يوسف الى الحجرة المجاورة ، وهو يقول بلهجة جادة حزينة :

- عندما رأيتك هنا لأول مرة ١٠ أصبابنى تعب ١٠ وأنا أحاول أن اتذكر أشياء هامة حدثت في حياتي ١٠ لها صلة سك ٠

جلسا متجاورين ، وعينا آدم ترمقانه بتلك النظـــرأت المذينة ، قبل أن يقول :

لقد مضى وقت طويل نسيت فيه كل شيء ١٠ ولم أعد في حاجة الى أن اتذكر ١٠ انت تعرف أن أيامناها هنا تمضى في اللعب ١٠ لا نعرف لليوم اساما ولا للشهر اسما ولا نذكر السنة ١٠ ولا نهتم بالمواقيت ١٠ أو الفصاول ١٠ هذا هو الوضع الذي يريحنا ١٠ فعندما يحدث أن تأتى مناسبة مثل حضورك ، تتحرك الذكريات ١٠ ولكن ببطء وصاعوية ، وهذا يرهقنا ١٠ لم نعد نتحمل نبش الماضي ١٠ ولكنى بمجرد أن رأيتك خيل الى أنك تعرف العبرية وسائتك فقلت لى انك لا تعرفها ١٠ وسائت نفسى ما الذي جعلنى أعتقد أنك تعرف العبرية ولكنى الآن أعرف كل شيء ١٠ لأنى تذكرته على مهل ، اعرف انك لم تفهم كلمات بسيطة من العبرية ، كلمات عاطفية مثل « انى أو هيفيت أو تضا » ٠

وابتسم آدم محتفظا بعينيه الحزينتين ولهجته الجادة • وسأل يوسف :

\_ اتعرف معناها ؟

تمتم يوسف في دهشة ٠

\*\* 7 -

قال آدم باسما بصوت هام :

\_ كانت جابى اسكنازى تقولها لك ٠٠ يوما ما ٠٠ قبل ان

تضحيا بحبكما من اجل قيام اسرائيل •

انتفض يوسف مدعورا هاتفا بصوت يكتمه الانفعال:

- أنا ٠٠ ما صلتى باسرائيل ؟!

أطرق آدم برأسه لحظة ، وأغمض عينيه ثم فتحهما ، وصدوتهما الى يوسف ، أضاف الى الحزن في عينيه لمعة عاردة • وقال :

- ضحيتما بحيكما ••

همس يوسف في دهشة :

- أنا لم أضح ؟

قال آدم في هدوء مريب:

هی ضحت وهی تعلم ۰۰ وانت ضحیت وانت لا تعلم ۰ همس بوسف :

\_ لا أعلم ماذا ؟!

قال آدم في هدوء :

ـ اتك تضحى بحبك ٠٠ تضحى بمن أحبتك ٠٠

قدفقت مع كلمات آدم ريشفسكى فترة من حياة يوسف كان مغلن حتى تلك اللحظة ، انها فترة عابرة ، فترة انتقالية بين الطغولة والرجولة ، فترة كتب عنها قصة قصيرة ظن انها تافهة منرة السنوات الأولى لدراسته في كلية الحقوق ، أوائل الأربعيتيات الحرب ، وجابى اسكنازى ، وحفلات الماتينيه في سينما رويال والمتروبول ، والرقص في جروبي سليمان باشا ،

واغانی باهیا ، وکوکا راتشا ، وسامغونی ، وجوزیف جوزیف ،

الأيام التى سمع فيها لأول مرة عن الكاشير والطريف الحاخام الذى يذبح الدجاجة بأن يسحب السكين على رقبتها مرة ونصف مرة واللبن الذى يشربه اليه ود واللبن الذى لا يشربونه والكتب الصفراء لا يشربونه والكتب الصفراء التى كانت الملاذ يوم هبت تلك العاصفة التى قلبت نهار إلقاهرة ليلا و كان يحب جابى بكل مراهقته ، بكل شبابه ، بكل حريته أمام المستقبل و

ولكنه كان يتفرج على حياتها ، واهلها ، ويدهش أو يتعلم ، لانه لابد أن يعلم شيئا عن حياة الفتاة التى أحبها ، ويتوقع أن يأتى اليوم الذى يطلبها فيه للزواج • كان شقيقها كلود يكثر من القراءة ، هو أول من حدثه عن الشيوعية والفاشية ان الفارق بينهما كبير ، كان لا يعنيه كثيرا أن يعرف الفارق ، ولكن كلود كان لحوحا ، جاءه ذات يوم بكتاب رواية لكاتب روسى اسمه « أوستروفسكى » •

قال له يوسف انه لا يجيد الفرنسية ، وان عنوان الرواية نفسه لا يستطيع أن يترجمه • حدثه كلود عن الحديد الذى أصبح صليا • قال له انه سيعلمه الفرنسية ، وسيترجم معه الرواية ليتعلم هو أيضا العربية • ضحك يوسف وقال ما الذى يشغلنى برواية عن الحديد الذى اصبح صليا ؟

حول تلك الأيام ظهر دافيد • فوجيء به • عندما ذهب الى شاطىء النيل حيث تنتظرهم المركب البخارية التي أجروها في رحلة تحت ضوء القمر الى القناطر • كان قد انشغل مع طلعت طوال اليوم في تجهيز السندويتشبات وصناديق الكوكا • وزجاجات البيرة ، والجرامفون والاسطوانات لأربعين ولدا وبنتا • عشرين كوبل ، في رحلة العمر • وجدها جالسة عند الحاجز على سطح المركب على الأرض بجوارها الولد الأشقر نو العينين الزرقاوين في ملابس عساكر الجيش الانجليزي • ما كادت تراه حتى هللت • تعال يا يوسف أقدم لك دافيد • كانت العصبية في صوتها أخطر من جاستها على الأرض بجوار هذا العسكرى الغريب •

ها هو آدم ریشفسکی یقول له: ان دافید کان مع دفعة من الجنود البواندیین الیهود و وانه کان علیه آن یعد لهم برنامجا للترفیه ، ولتعریف الیهود فی مصسر بان هناك من یحارب من أجلهم لاقامة وطن لهم فی فلسطین ۱۰ لابد آن یعرف یهود مصر صغارهم قبل کبارهم آن هناك عدوا خبیتا یحرق من یقع منهم تحت براثنه فی الافران و وان هذا العدو قد وصل الی العلمین ولابد من قتاله ۱۰ لابد آن یدافع کل یهودی عن نفسه ۱۰ انها حیاة آو موت فرد واحد ، انها و جماعة معینة ۱ آن شسست حیا باکمله مهدد بالفناء و تقافته و تاریخه ودیانته ۱۰ لقد طردوا الیهود من الارض فبقیت لهم و تاریخه ودیانته ۱۰ لقد طردوا الیهود من الارض فبقیت لهم و تاریخه و دیانته ۱۰ لقد طردوا الیهود من الارض فبقیت لهم

أرض تحفظهم ، ولا تكون هنساك أجسساد تحفظ أفكارهم ومشاعرهم ٠٠ وكان على جابى ان تتولى مسئولية ضييافة دافيد • لتتعلم مستؤولياتها ، لتعلم واجباتها ، لتدرك ابعاد حياتها ، ومن اين جاءت والى اين هي ذاهبة ، ولتقدر المصهد الذي سوف تتعرض له كيهسودية اذا أهملت وتجاهلت الواقع الذي تعيش فيه ٠

احتجت « جابى » بأنها لا تستطيع أن تتخلى عن يوسيف حبيبها في ليلة كذلك ، انتظراها منذ أسابيع ، ليلة يغزوان فيها أفاقا جديدة في حبهما • قال لها آدم وهو يراجع قائمة أسماء الجنود قبل أن يترك بيت ليفي اسكنازي ليتم جولته في البيوت اليهودية الأخرى:

ـ ليس لدينا وقت ليوسف ولا وقت لجابي اســكنازي ٠٠ لكل شيء وقت ٠٠ وهذا هو وقت اسرائيل ٠

رفضت جابى • ولكنه تحدث معها • ظل يتحدث حتى قال لها : ان دافيد الذي سيحض الليلة ليس لديه أمل في الحياة أكثر من واحد في الألف ١٠ قال لها آدم ريشفيكي : ولماذا لا يذهب يوسف ليدافع عن بلده ضد غزو الهمج ؟! قالت له : انها ليست حرب يوسف انها حرب الانجليز ، فقال لها : انها حرب الانسانية ضد الهمجية • لا أحد يقف متقرجاً في هذه الحرب • من يتخلى عن الدَّفاع عن الاستأنية يققد أنسانيَّته •

نفذت جابى ما طلبناه ولكنها كانت تحبك يا يوسف - سائت

دافيد عن معنى كلمة أحبك بالعبرية ؟ تعلمتها منه لتقولها لك ، ولكنك عاملتها بقسوة وجفاء ، لم تتشاجر معها ، لم تصرخ في وجهها أنك تحبها ، تجاهلت ما حدث منها ، ورفضت أن تفهمه ، أو تبدى أى اهتمام به ، تعمدت أن تظهر احتقارك لما أقدمت عليه ٠٠ كانت تحبك وكانت تتالم ، وعنهدما يزداد اللها تقول لك بالعبرية « أنى أوهيفيت أو تضا » حتى لا تفهمها •

اذا أردت أن تفهمها فعليك أن تتعلم ما تقول ، لتفهم وتقدر ما أقدمت عليه ؟ كانت تقولها لك همسا ، أو قولها في سرها

> أو قولها بصوت مرتفع بسرعة حتى لا تسالها ماذا تقول ، أو تقـــولها ببطء ، متعمدة اغاظتك فتسألها ، ماذا تقولين ﷺ فتقول لك ؟ ٠ أقول أي كلام ٠ لم عرفت العبرية ، لدافعت عن إ حبك ، وعن نفسك ، لقد روت 🎎 🛴 لى جابى حكايتها في بيونس 🌅 🎘 ايريس ، كنت أحتفل بعيد میلادی ، وکان زوجها شارل 🖟 مسافرا في سانت لويس ، ﴿ إِنَّ وقضينا ليلة نتنكر فيها أيامنا 🌃 🎊 في مصر • بعدها سافرت الى 🚺 🎢



اسرائيل ٠٠

وتوقف آدم فجأة عن الحديث ونظر الى يوسسف وقد لمعت عيناه بصلابة ومكر ، وقال بلهجته الحزينة :

- لا أستطيع آن أراك أمامى ٠٠ وأكتم عنك هذه المعلومات ؟ همس يوسف :

لقد نسيت كل شيء ٠٠

فنهض آدم متثاقلا وهو يقول:

سلعل هذا هو أفضىل شيء ٠٠ وأحيانا عندما تكتمل المعلومات ٠٠ يصبح نسيانها أسهل ٠٠

وابتسم ينفض عنه لهجته الحزينة وقال في مرح مفاجيء:

ـ متى تتعلم الدومينو ٠٠ تعال وحاول ٠٠

قال يوسف وهو مازال جالسا مكانه:

ـ ريما أجرب حظى معكم ٠٠

صاح آدم:

ـ ادن هيـا ٠٠

همس دوسف :

ـ دعنی ۰۰ أستريح بعض الوقت ۰۰

قال آدم بصوته المرح:

- لا ترهق نفسك بالتفكير ٠٠ فلم يعد هناك شيء يستحق ٠ قال يوسف :

ـ ريما ٠٠

ورأى آدم يختفي خارجا من القاعة • خارجا ومعه جابي اســـكنازى ويوسف منصور الذى أحبها يوما ما ، يوسف منصور الذى كان مشغولا بأبيه وأمه ومشغولا بجده وسيوقه مشغولا بشيخ الأزهر وشقيقه ، يوسف منصور الذي ضاع منه الحب • ســواء الحب الذي عرفه أبوه • حب العشـق الملتهب الفاجر الذي يشترى به العاشق ٠٠ الدنيا وما فيها ٠٠ أو الحب كمعنى أو عاطفة أو مسئولية ٠٠ ضاع منه الحب ٠ وضاع منه الزواج • ضاع كل شيء • • ريما لأنه لم يحارب اقضية لم يحارب لأى شيء يستحق الحصري ٠٠ لعل ابنه حسن أفضصك منه ألف مصرة وقد أمسك بالسلاح يقتل به ، حتى ولو كانت قضييته فاسدة أو ظالمه • أو خاسرة • • المهم أنه يعرف أن الانسسان لابد أن يحارب من أجل شيء حتى ولو كان يحارب نفسه ٠٠ حتى جابى اسمكنازى حاربت عواطفها وضحت بها • لعلها تفضر الآن بما فعلته ٠٠ أو لعلها تجد بعض العراء عندما تمشى في شوارع اسرائيل وتقول لنفسها دفعت بعض الثمن • الشيء المضيف حقا ٠ أنه هو أيضا دفع الثمن ، وهو لا يدرى لتقوم اسرائيل • فقد الحب ، وضاع معناه وتاه في الحياة ضـــالا مشردا • لتقوم اسمائيل • أهذا نوع من الغباء أو البلاهة أو السخف ٠ أو هو كل هذا ؟! جابي اسكنازي ضحت بحبها ، وهى تشعر ينفس المشاعر التي تمتع بها أعظم أبطال الدراما وهم يصارعون العواطف المتناقضة المتضاربة • الحب ضحد

الواجب • الأسرة ضد الوطن أما هو فقد دفع الثمن بلا صراع ولا بطولة ٠٠ وتاه في مشاعر غامضة من الأنانية والكرامة والعرة بالنفس ٠٠

أيعود لحسن ليخرجه من السجن ؟!

وبعد أن يضرج حسن « ماذا يقدم له » ٠٠ ؟

أيقدم له الأب • يقدم له يوسف منصور كما عرف نفسه ، انه مصيبة سوف يقدمها لابنه في صورة يوسف منصور الأب ٠ أيقدم له جده ٠٠ منصور سالم ٠ ومعه جدته كوثر هانم

وعشيقة جده فاطمة هانم شريف ، وزوج جدته لطيف صبرى ٠ ما دنب الولد الصغير في كل هذا ؟!

أيقدم له مدرسته ٠٠ أيقدم له السلطة برجال الشرطة ٠٠ والمنافقين والشامتين والنهازين ؟!

صدقت فاطمة هانم وهي تقول له: ان عودته لانقاذ حسن ، سوف تكون أسوا من قصاصة عصابة اليد السوداء التي أرسسلتها له ٠

انه لا يستطيع أن يقدم له أفكارا جديدة تبهره أو معانى جديدة تضيء طريقه ٠

أيتراجع • أيترك حسن في السجن ولكن هذا مستحيل لايد أن يبحث ويفتش من جديد ليجد منفذا للخلاص في هذا الجدار الذي صنعته الذكريات والأيام من اليأس • لابد أن يصل الى شيء ولا بأس من الانتظار والتروى • ولا باس من أن يتسلى بلعب الدومينو ، ينضم اليهم في القاعة ٠٠ ويفرض على نفسه

راحة احبارية لبعض الوقت ، حتى تهدأ مشاعره وتنظم أفكاره وتتساسل ٠٠ وتسقيم الأمور في المستدر المستدر

لا أحد يستطيع أن يقدر الوقت الذي انقضى بعد ذلك ، في مكان يتجاهل رواده قيأس الزمان بالساعات والأيام والشهور

ولكن مضى وقت كاف ليتعلم أثناءه يوسف منصور اللعب ، وما كان يخطر بياله أنه سيكتشف في نفسيه قدرات مذهلة ، وســوف تتفتح أمامه أسـاليب في اللعب ، كأنها المعجسازات \*

انه يجلس بين الصحوة والنوم ، يزفر الهواء من صدره يصعوبة ٠٠ ولكنه متحفز للانقضاض على خصيومه عكل خصم يجلس أمامه على منضدة الدومينو ، هو صيد يفترسه ، يفتك به ، يهتك عرضه • يقضى عليه بقسوة لا حدود لها • يداه ترتجفان ٠٠ عيناه ملهوفتان ، وهو يتابع النقط السوداء على المجارة البيضاء

يبحث عن مكسب ، ويتحاشى خستارة ، ويتعامل مع تلك الطاقات التي حصل عليها • طاقات غربية من سليطرة النفس أو العقل على المادة • فهو يمد يده الى الحجارة ، ليأخست واحدة • وكل دُرة في جسده تفرض الرقم الذي يستحبه كل انفاسب مركزة على الحجر المعين الذي يريده • كل ما عرفه طوال حياته من عجز واحباط ومرارة وفشـــل يطرده طردا

إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل النطوعي مع تحيات : MICO MARK مع تحيات : Mico maher@hotmail.com

على لقب أستاذ في اللعب •

ولابد أن وقتا ما · لا يستطيع أحد أن يحدده قد انقضى قبل أن يصل يوسف منصور الى مرتبة اللعب مع خليل · فيجلس واثقا من قدراته يتعامل بالحجارة بين اصابعه وكانه عازف ماهر يعزف أروع الالحان ·

ويتبادل مع خليل ، انشاد • يا أهبل من عليها ترلم ترلم • • وأحيانا يصبح يوسف ، في القاعة : \_ انا فعلا • • حظى من الخلف • \_

كاشباح غامضة لم يعد يتبين ملامحها في وضوح • ويمد يده يزيح الأشباح ، وتمسك أصسابعه بالحجر الذي ينقذ حياته • ويقضى على عدوه • • ويسحب الحجر الذي تمناه • وترتفع الصسيحات •

- بركاتك يا شيخ يوسف ٠٠
- حظ عوالم يا عم يوسف ٠٠

وهو لا يكاد يسمع ما يقولون ، انفاسه تتلاحق ، يكاد يصدر شخيرا مسموعا تتردد أصداؤه في القاعة ٠٠ ولكن أحيانا أخرى تمر به لحظات سدوداء ٠٠ أسود من كل ما مر به في حياته ٠ يضسر ويخسر ٠ ويشتمونه ويسلونه ، ويتأخر في اللعب ، ويتلكأ في انتظار أن تعدود له قدراته التي يفتقدها لبعض الوقت ، والتي يثق في أنها لابد أن تعود له ٠

وترتفع الصيحات •

- يوسف محطة البليدة ٠٠
  - العبى يا قطة ٠٠

فاذا ما استمر في الخسارة ٠٠ تتلاحق أنفاسه التي يجدها بصعوبة بالغة ، وقد يسقط فيحملونه الى الحجرة المجاورة ، ويأتى المازنى ليفحصه ، ثم يعود ، وهو يهز كتفه ، قائلا كلمته التقليدية • ماذا يحدث له • أسوأ مما حدث • اتركوه سيفيق بعد قليل ويعود لكم •

ويصدق كلام المازني • ينهض يوسف • ويعود ليواصل

## تمت بحمد الله ...